

المُلكَة المَربَّية السَّيَعُودَية وَرَانَ السَّالِمِ العَالِيِّ الْمُنْ الْمُنْ لِمُنْكِرُ بُلكِرُ بُلكِرَ بُنِكَةِ المُنْوَرُّخُ عَادَة البَحثُ العِسُّليِّةِ وقع الإصدار (116)

سلسلة الرسائل الجامعية (١٣٤)

# المستنا المحية المحيدة المحيدة

لَا يَعْ يَعُولُ اللَّهِ مَا يَعْ مِعْ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تحقيق

الاركتور حبرالات بي محمد بي سيؤو الصناجر

تنسيق وَإِخرَاجِ فِرَيقٌ مِنْ البَاحِثِين بَكَلِيَّةِ الْجِدَيْثِ الشِّرَيفِ وَالدَّرَاسِيَاتِ الإِسِيلاميَّة بالجَامِعَة الإِسْلاميَّة

> المجلرّالتاسِع عشر المنّاقبُ - صِلة الأرصَام (۱۰۸۰۲ - ۱۲۹۷) الطّبعَة الأولى الطّبعَة الأولى (۱۷۳۵ هر) ۲۰۱۶

## ) الجامعة الإسلامية ١٤٣٢ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

آل مساعد، عبد الله بن محمد

المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت٣٦ ٨هـ)./ عبد الله بن محمد آل مساعد. المدينة المنورة، ١٤٣٣هـ ٢ م. ٢

۲۵٪ ص، ۲۷٪ ۲۰ – ۹۹۲۰ – ۹۹۲۰ – ۹۹۲۰ (مجموعة) ردمك: ۲ – ۲۲٪ – ۹۹۲۰ – ۹۹۲۰ (مجموعة) ۲ ، ۹۹۲ (ج۱)

۱ - الحديث - مسانيد ۲ - الحديث الصحيح أ العنوان د ۱٤٣٣/۷۲۰ ديوي

رقم الإيداع: ٢٠/٣٣/١

ردمك: ۷ - ۲۰۱ - ۹۹۲، - ۹۹۲، (ج۱) (مجموعة) ٤ ٥٦٠ ، ۹۹۲، (ج۱)

أصل هذا الكتاب رسالة ماجستر نوقشت في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وحصلت على تقدير ممتاز

الآراء الواردة في هذا الكتاب تعبر عن رأي كانتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الجامعة

جميع حقوق الطبع محفوظة للجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوس،

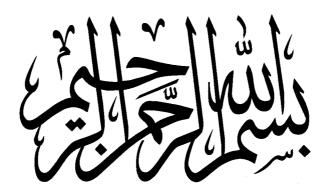



#### مناقب أم سليم(') رضي الله عنها

ساعيل (٣)، حدثنا عثمان (١) بن خرزاذ، حدثنا موسى بن إسماعيل (٣)، حدثنا همام (١)، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: كان النبي الله يدخل بيتاً بالمدينة إلا بيت أم سليم، قيل له في ذلك، فقال: (إلى أرحمها، قُـتل أخوها (٥) معي) (١).

تزوجت أولاً بمالك بن النضر في الجاهلية، فولدت له أنساً، ثم مات النضر فتزوجت أبا طلحة، وكان صداقها إسلام أبي طلحة، لها مناقب كثيرة، ماتت في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه.

الطبقات الكبرى (٢٤/٨)، الاستيعاب (٤٩٤/٤)، السير (٣٠٤/٢)، الإصابة (٢٧٢/٨).

- (٢) هــو: أبو عمرو، عثمان بن عبد الله بن محمد بن خرزاذ الطبري، ثم البصري، نزيل أنطاكية. (٣) هو: المنقري مولاهم، أبو سلمة التبوذكي.
  - (٤) ابن يحيى العوذي، وهو موضع الالتقاء.
- (٥) أخوها هو: حرام بن ملحان، قتل يوم بئر معونة، وهو القائل: (فزت ورب الكعبة) لما طعن من ورائه، فطلعت الحربة من صدره رضي الله عنه. السير (٢/ ٣٠٧)، الإصابة (٢/ ٤٧).
- (٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم
   سليم،١٩٠٨/٤ رقم ١٠٤).

فائدة الاستخراج:

<sup>(</sup>١) هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب الأنصارية، أم أنس بن مالك ﷺ. اختلف في اسمها: فقيل: سهلة، وقيل: رملة، وقيل غير ذلك.

وحدثنا أبو بكر الرازي<sup>(۱)</sup>، حدثنا حجاج بن منهال<sup>(۱)</sup>، قـالا: حـدثنا وحدثنا أبو بكر الرازي<sup>(۱)</sup>، حدثنا حجاج بن منهال<sup>(۱)</sup>، قـالا: حـدثنا حماد<sup>(۱)</sup> بن سـلمة، أخبرنا ثابت، عن أنس بن مالك، أن النبي قل قال: (دخلت الجنة فسمعت خشفة<sup>(۱)</sup>، قلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: بلال، وسمعت<sup>(۷)</sup>/(۱) فيها خشفة، قلت: ما هـذه الخـشفة؟ قـالوا: هـذه الغميصاء<sup>(۱)</sup> بنت ملحان أم أنس بن مالك».

<sup>1/</sup> جاء عند مسلم «إسحاق بن عبد الله»، وجاء عند المصنف بيان ذلك وهو: «إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة».

٢/ قوله: «لا يدخل بيتا بالمدينة»، وعند مسلم: «لا يدخل على أحد من النساء».

<sup>(</sup>١) ابن عبد الجبار بن كامل أبو محمد المرادي مولاهم، المصري صاحب الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٢) ابن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان القرشي الأموي.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن زياد بن معروف، سكن جرجان، وكان من رؤسائها.

<sup>(</sup>٤) هو أبو محمد الأنماطي السلمي مولاهم، البصري.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٦) خشفة: بخاء مفتوحة، ثم شين ساكنة معجمتين، وهي: حركة المشي. غريب الحديث لابن الجوزي (٢٤/١)، النهاية (٣٤/٢).

<sup>(</sup>٧) في (ك) و (هـ): «فسمعت».

<sup>(</sup>٨) (ك٥/٥٦١/ب).

<sup>(</sup>٩) الغميصاء: قال النووي: «هي كنية أم سليم، قال ابن عبد البر: أم سليم، هي الرميصاء، والغميصاء، والمشهور فيه الغين، وأختها أم حرام الرميصاء، ومعناهما متقارب»، وتعقب ذلك ابن حجر فقال: «ولا يصح - أي هذا التفريق -، وإنما

وقال أحدهما: الرميصاء بنت ملحان(١).

فقال عمر رضى الله عنه: «يا رسول الله عليك (٥) أغار»(٦).

ذلك - أي الرميصاء والغميصاء - وصف لأم سليم، ثبت ذلك من حديثين لأنس وجابر عند النسائي، والرمص والغمص: هو البياض الذي تقطعه العين، ويجتمع في زوايا الأجفان، والرمص الرطب منه، والغمص اليابس» أ. ه.

النهاية (٢/ ٢٦٣)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٦١)، الإصابة (١٨٩/٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سليم، ١٩٠٨/٤ رقم ١٠٥).

فائدة الاستحراج: في رواية المصنف ذكر «بلال»، وليس هو عند مسلم.

<sup>(</sup>٢) ابن يزيد بن ذيال، أبو خالد البصري.

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (ت ٢٠٤ هـ).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: عبد العزيز بن أبي سلمة.

<sup>(</sup>٥) في (ك) و (ه): «أعليك».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه مختصرا (كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل أم سليم وبلال- ١٩٠٨/٤ رقم ١٠٠١).

عبد العزيز بن أبي سلمة (۱)، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، أن

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة -باب مناقب عمر بن الخطاب- ٣/ ١٣٤٦، رقم ٣٤٧٦) من طريق عبد العزيز بن الماجشون عن محمد بن المنكدر به.

فائدة الاستخراج: في رواية المصنف زيادة على ما جاء في رواية مسلم، وهو: ذكر قصر عمر، وأخرجها مسسلم مستقلة في صحيحه من طريق سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر (كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه- ٤/ ١٨٦٢، رقم ٢٠).

(۱) بفتح الصاد المهملة والغين المعجمة، وفي آخرها النون: هذه النسبة إلى بلاد مجتمعة وراء نهر جميحون، يقال لها: (جغانيان) وتعرب فيقال: الصغانيان، والنسبة إليها: الصغاني، والصاغاني.

وشيخ المصنف هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصغاني، نزيل بغداد، وهو من أهلها (ت ۲۷۰ هـ).

وثقه النسائي، وابن خراش، وابن حجر، وغيرهم حتى قال الدارقطني: «هو ثقة وفوق الثقة»، وقال الخطيب: «كان أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين، واشتهار بالسنة، واتساع في الرواية».

انظر: تاریخ بغداد (۲٤٠/۱)، الأنساب (۲۱۰/۸)، تمذیب الکمال (۲۹٦/۲۶)، التقریب (ص۲۶۷).

(٢) أبو صالح كاتب الليث، واسمه: عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري.

(٣) موضع الالتقاء هو: عبد العزيز بن أبي سلمة.

النبي ﷺ الله (أريت (۱) أي دخلت الجنة، فإذا أنا بالرميصاء امــرأة أبي طلحة أم سليم، وسمعت خشخشة أمامي، فقلت: من هذا يا جبريـــل؟ قال: هذا بلال (۲) رضى الله عنهما.

۲۰۸۰۲ حدثنا جعفر بن محمد (۱۰۸۰۲ السمائغ (۱۰۸۰۲ عفر بن محمد مصد عفان (۵)، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، عفان (۵)، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، قال: مات ابن (۲) لأبي طلحة من أم سليم، فقالت أم سليم لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه، فجاء أبو طلحة، فقربت إليه عشاءه (۸) وشرابه، فأكل وشرب، ثم تصنعت له أم سليم أحسن ما

<sup>(</sup>۱) في (ك): «رأيت».

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث رقم (١٠٨٠٤)، وهذا اللفظ موافق لما عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد البغدادي.

<sup>(</sup>٤) بفتح الصاد المهملة وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتها (وبعضهم ذكرها مهموزة، وهذا هو المثبت في النسخ، وفي مصادر ترجمة: جعفر بن محمد) وفي آخرها الغين المعجمة، هذه النسبة إلى عمل الصياغة وصوغ الذهب.

انظر: الإكمال (٢٣٧/٥)، توضيح المشتبه (٣٩٥/٥).

<sup>(</sup>٥) ابن مسلم الصفار، أبو عثمان البصري.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: سليمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>٧) قال النووي: «وهذا الغلام الذي توفي هو أبو عمير صاحب النغير». شرح صحيح مسلم (١٦/١٦).

<sup>(</sup>A) هكذا في (ك) و (هـ)، وجاء في الأصل: «عشاه».

كانت تصَــنَّع قبل ذلك، فلما شبع وروى وقع بما(١)، فلما عرفت أنه أصاب منها حاجته، قالت: يا أبا طلحة! أرأيت لو أن أهـل بيت استعاروا عارية لهم أهل بيت/(ل٩/٧/ب) آخرين(٢)، فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ قال: لا، قالت: فاحتسب ابنك، قال: فغضب، قال: تركتني حتى إذا وقعت بها(١) فحدثتني بموت ابني، قال: فانطلق إلى رسول الله ﷺ، فأخبره بما كان من أمره وأمرها، فقال رسول الله ﷺ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»، قال: فعلقت (١٠٠٠)، فحملت، قال: فأراد أبو طـــلحة أن يخرج مع رسول الله ﷺ في ســـفر إذ ضربها المخاض، فاحتبس أبو طلحة عليها، فمضى رسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ (°) لا يطرق المدينة طروقاً مــن ســفر، فقـــال أبو طلحة: إنك تــعلم يارب أنه كان يعجبني أن أخرج مع نبيك ﷺ إذا خرج، وأدخل معه إذا دخــل، وقد احتبست بما ترى، قال: قالت

<sup>(</sup>١) في (ك): «عليها».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أخرى».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (هـ): «به».

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ك) و (هـ)، وجاء في الأصل: «فتلقت»، ومعنى قوله: فعلقت: أي حبلت. الصحاح للجوهري (٤/ ١٥٢٩).

<sup>(0) (</sup>ك٥/٢٢/أ).

أم سليم: ما أجد الذي كنت أجدد (١)، أو كما قال، فانطلق فقدم مع نفر المدينة لليلته، فضربها المخاض فولدت.

<sup>(</sup>١) في (ك): «أجده».

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ك) وهو الصواب، وجاء في الأصل: «يا أم سليم».

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (هـــ): ﴿لا تطعمه﴾.

<sup>(</sup>٤) أكاليه: هو من الكلأ، وهو الحفظ والحراسة. النهاية في غريب الحديث (٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) الميسم: هي الآلة التي تكوى بما الدابة. لسان العرب (١٢/ ٦٣٦).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «ولدته».

<sup>(</sup>٧) العجوة: نوع من تمر المدينة حيد، أكبر من الصّيحاني، يضرب إلى السواد. المشارق (٢/ ٦٩)، النهاية (٣/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٨) لاكها: أي مضغها، وهو من اللوك، وهو إدارة الشيء في الفم. النهاية (٤/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٩) يتلمظ: أي يدير لسانه في فيه، ويحركه يتبع أثر التمر. النهاية (٤/ ٢٧١).

ومسح (١) وجهه وسماه عبد الله(٢).

١٠٨٠٧ حدثنا أبو أمية (١)، حدثنا عاصم بن على (١)، حدثنا سليمان بن المغيرة(٥)، عن ثابت، عن أنس قال: كان لأبي طلحة ابن من أم سليم، فمات، فقالت الأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابني حستى أكون أنا أحدثه، قال: فجاء، فقربت(١) إليه عشاءه وشرابه، فأكل وشرب، ثم تـصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فلما شبع وروى وقع بها، فلما عرفيت أنه قد شبع وروى وقضى حاجته منها، قالت: يا أبا طلحة! أرأيت لو أن أهـل بـيت أعاروا عاريـة أهـل بيـت آخرين، فطلبوا عاريتهم ألهم أن يحبسوا عاريتهم؟ قال: لا، قالت: فاحتسب ابنك، قال: فغضب، ثم قال: تركتني حتى تـلطـخت بمـا

<sup>(</sup>١) في (ك): «فمسح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة -باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري - ٤/ ١٩٠٩، رقم ١٠٧).

وأخرجه أيضاً مختصراً في (كتاب الأداب- باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته- ٣/ ١٦٨٩، رقم ٢٢).

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي، ثم الطرسوسي نزيل طرسوس ومحدثها.

<sup>(</sup>٤) ابن عاصم بن صهيب الواسطى، أبو الحسين القرشى التيمي (ت ٢٢١ هـ).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: سليمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «فقدمت».

تلطخت به، ثم تحدثيني (١) بموت ابني، فانطلق إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! ألم تر إلى أم سليم، صنعت كذا وكذا، فقال رسول الله ﷺ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما»، قال: فعلقت (٢) تلك الليلة فحملت، قال: فتهيأ " أبو طلحة مع رسول الله ﷺ في مسير له ، فدنوا من المدينة، وكان رسول الله على لا يطرق المدينة ليلا من سفره، فلما دنوا من/(٤) المدينة أخذها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة ومسضى رسول الله ﷺ، قال: يقول أبو طلحة: يا رب<sup>(٠)</sup> إنك لـتعلم<sup>(١)</sup> أنـه كان يعجبني أن أخرج مع رسول الله ﷺ إذا خرج، وأدخل معـــه إذا دخل، فقد احتبست بما ترى، قال: تقول أم سليم: يا أبا طلحة! لا أجد ما كنت أجد، فانطلق مع رسول الله على، قال: فانطلق حتى قدم مع رسول الله على، فضرها المخاض، فولدت غلاماً، فقالت أمسى: يا أنسس! لا يطعم شيئاً حتى تغدو به على رسول الله على، قـال: فبت تلك الليلة أكاليه مجتنحاً عليه وهو يبكى حتى أصبح، فغدوت به

في (ك): «حدثتني».

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ك) و (هـــ)، وجاء في الأصل: «فتلقت».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ك) و (هـ)، وهو الصواب، وجاء في الأصل: «فهيأ».

<sup>(</sup>٤) (ك٥/١٦٦/ب).

<sup>(</sup>٥) في (ك): ريا الله).

<sup>(</sup>٦) في (ك) و (هـ): (رتعلم)).

إلى رسول الله ﷺ فوجدت في يده ميسماً (١)، فلما رأى الصبي معى قال النبي على: «لعل أم سليم ولدت»؟ قلت: نعم، قال: فوضع الميسم وقعد، فأتيته بالصبي فـوضع في حجره، فدعا بعجـوة مـن عجـوة المدينة، فلاكها في فيه حتى ذابت، ثم لفظها في فم الصهي، فجعل الصبي يتلمظ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿أَنظُرُوا إِلَى حب الأنصار التمرى،، ثم مسح وجهه وسماه عبد الله<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ك) و (هـ): «ميسم».

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٠٦).

### مناقب بلال(')، وعمرو بن عبسة(') رضي الله عنهما

<sup>(</sup>۱) ابسن رباح الحبشي المؤذن، من السابقين الأولين الذين عذبوا في الله، أعتقه أبو بكر رضي الله عنه، ولزم رسول الله على، وأذّن له، وشهد معه جميع المشاهد، وآخى النبي على بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح، ثم خرج بلال بعد النبي على محامت في الشام زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قيل: سنة عشرين، وقيل غير ذلك رضي الله عنه وأرضاه. قال الذهبي: ومناقبه جمة، استوفاها الحافظ ابن عساكر -رحمه الله-. انظر: الاستيعاب (٢٥٨١)، تاريخ دمشق (٢١٩/١٠).

<sup>(</sup>۲) عمرو بن عبسة – بموحدة ومهملتين مفتوحات – ابن خالد بن عامر بن غاضرة بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم، أبو نجيح، قال ابن سعد: كان قبل أن يسلم اعتزل عبادة الأوثان، وكان من المهاجرين الأولين، هاجر بعد أحد ثم نزل الشام. انظر: الطبقات الكبرى (۲۱٤/٤)، الاستيعاب (۲۷۱/۳)، السير (۲۰۱/۶)، الإصابة (۲۸/۶).

<sup>(</sup>٣) ابن سالم القرشي العباسي، مولى المهدي، أبو جعفر البغدادي.

<sup>(</sup>٤) أبو جعفر الكوفي (ت ٢٦٩ هـ)، قال عنه الذهبي: «المحدث الصدوق». السير (١٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) هو: حماد بن أسامة القرشي مولاهم، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) هو: يحيى بن سعيد بن حيان - بمهلمة وتحتانية -.

<sup>(</sup>٧) ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، قيل: اسمه هرم، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك.

عند صلاة الفحر: «يا بلال! حدثني بأرجى عمل عملت عندك في الإسلام منفعة، فإنى قد سمعت الليلة خشفة نعليك بين يدي في الجنة فقال: ما عملت عملاً في الإسلام أرجى عندي منفعة من أيي لا أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل ولا هار(١) إلا صليت لربي pproxعز وجل ما کتب لی أن أصلی $^{(7)}$ .

٩٠٨٠٩ وحدثني أحمد بن يحيى الحلواني (٣)، حدثنا سعيد بـن سليمان (٤)، عن (٥) محمد ابن بشر (٦)، حدثنا أبو حيان التيمي (٧)، بإسناده مثله<sup>(۸)</sup>

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التهجد- باب فضل الطهور بالليل والنهار، وفضل الصلاة بعد الوضوء- ١/ ٣٨٦، رقم ١٠٩٨) من طريق إسحاق بن نصر عن أبي أسامة به.

فائدة الاستخراج: ساق المصنف لفظ رواية أبي أسامة، واقتصر مسلم على الإسناد.

<sup>(</sup>١) في (ك): «أو نهار».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل بلال رضى الله عنه – ٤/ ١٩١٠، رقم ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر البجلي الحلواني.

<sup>(</sup>٤) الضبي، أبو عثمان الواسطى، نزيل بغداد، البزاز، لقبه: سعدويه.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «حدثنا».

<sup>(</sup>٦) ابن الفرافصة، أبو عبد الله العبدي الكوفي (ت ٢٠٣ هـ).

<sup>(</sup>V) هو: يحيى بن سعيد، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٠٨).

• ١ • ١ • ١ - حدثنا الصغاني، حدثنا إسماعيل بن الخليل (۱ وحدث وحدث وحدث وحدث وحدث العسرور بين نيوح (۲)، حدثنا علي بن سهل بين عثمان العسكري (۳)، قالا: حدثنا علي بن مسهر (۱)، أخيرنا الأعمش، عين إبراهيم، عين علقمة، عين عبد الله قال: لما نزلت هيده الآيد: (لَيْسَ عَلَى (٥) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ...) والله والآيدة (رقيل (۱) أنت الله قال رسول الله: (رقيل (۱) أنت

<sup>(</sup>١) الخزاز، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٢) أبو بشر الذهلي الإسفرائيني.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء في الإسناد الثاني هو: سهل بن عثمان العسكري.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: على بن مسهر.

<sup>(</sup>٥) (ك٥/١٦٧/أ).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، آية (٩٣).

<sup>(</sup>٧) هكذا في (ك)، وفي صحيح مسلم: «قيل لي أنت منهم»، وجاء في الأصل: «قيل – يعني لللل السبلال – أنت منهم»، وفوق كلمة يعني لبلال تضبيب، وأما نسخة (هـــ) فحاء فوق كلمة – يعني لبلال – بعض الأحرف لم أستطع قراءتما من أجل التصوير.

والصواب: هو حذف هذه الكلمة «يعني لبلال»، وذلك لأمور:

١/ عدم وجود هذه الكلمة في نسخة (ك)، ووجود فوق الكلمة في الأصل التضبيب.

٢/ أن مسلماً أخرج الحديث عن شيخه سهل بن عثمان، ولم يذكر هذه الكلمة.

٣/ أن مسلماً أخرج هذا الحديث من طرق عن على بن مسهر، وليست فيه هذه الكلمة.

ولهذا أورد مسلم هذا الحديث في مناقب عبد الله بن مسعود، وهو المناسب

منهم))(۱) (ل۹/۹/ب).

١٠٨١١ ز - حدثنا سليمان بن سيف(١) الحرابي، حدثنا عارم أبو النعمان (٣)، حدثنا حماد (٤)، حدثنا ثابت (°)، عن أنس، أن رسول الله على قال: «لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذي(١) أحد، ولقد أتـت علـي ثلاثون يوماً وليلةً(٧) وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبـــد، إلا شـــيء

للحديث، وأما إدخال الحديث في مناقب بلال، فلم يظهر لي وجه ذلك، إلا إذا كانت هذه الكلمة: «يعني لبلال» ثابتة، وتفرد بها شيخ المصنف مسرور بن نوح، عن سهل بن عثمان.

وإن سلمنا بذلك فهي رواية شاذة، حيث خالف مسرور بن نوح مسلم بن الحجاج، ولا شك أن مسلماً أو ثق منه، ومسرور تقدم في ترجمته أنه صاحب غرائب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة- باب من فضائل عبد الله بن مسعود، وأمه رضي الله عنهما- ٤/ ١٩١٠، رقم ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) ابن يحيى بن درهم الطائي مولاهم، أبو داود الحراني.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الفضل السدوسي البصري، لقبه عارم.

<sup>(</sup>٤) ابن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصرى (ت ١٦٧ هـ).

<sup>(</sup>٥) هو ابن أسلم البناني.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الأصل، ولفظ الترمذي، وابن حبان، وغيرهم وهو الصواب، وجاء في (ك) و (ه): «وما يؤذوا».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «ليلة ويوماً».

يواريه إبط بلال<sub>»(۱)</sub>.

حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو الوليد<sup>(۲)</sup>، حدثنا عكرمة بن عمار<sup>(۳)</sup>، حدثنا شداد أبو عمار – وكان قد أدرك نفراً من عكرمة بن عمار (<sup>٤)</sup>، قال: قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، بأي

الحكم على الإسناد: إسناد أبي عوانة فيه عارم أبو النعمان، وهو ثقة تغير في آخر عمره، والراوي عنه: سليمان بن سيف، ولا يعرف هل سمع منه قبل الاختلاط أم لا، ولكن تابع عارماً:

١/ وكيع بن الجراح عن حماد بن سلمة: أخرجه: أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٣٣٢ رقم ٣٦٥٦)، وأبو يعلى في مسنده (٦/ ١٤٥، رقم ٢٤٢)، وابن ماجة في سننه (المقدمة ١/ ٥٤، رقم ١٥١)، وابسن حبان في صحيحه (١٤/ ٥١٥، رقم ٦٥٦٠) الإحسان)

٢/ عـفان عن حماد بن سلمة: أخرجه أحمد في المسند (٣/ ١٢٠)، وأبو نعيم في الحلية (١٢٠/١).

٣/ روح بن أسلم عن حماد بن سلمة: أخرجه الترمذي في الجامع (كتاب صفة القيامة – باب رقم (٣٤) ٤/ ٥٥٦ رقم ٢٤٧٢).

وقال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي ﷺ فاراً من مكة ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه» أ. هـ.

البحالاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(٢) هو: الطيالسي، واسمه: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم.

(٣) موضع الالتقاء هو: عكرمة بن عمار.

(٤) في صحيح مسلم: «قال عكرمة: ولقي شداد أبا أمامة وواثلة وصحب أنساً إلى

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من زيادات المصنف على صحيح مسلم.

شيء تدّعي أنك ربع الإسلام؟ قال: إنى كنت أرى الناس على ضلالة، ولا أرى(١) الأوثان بشيء، ثم سمعت عن رجل يخــبر أخبـــاراً بمكــــة، فركبت راحلتي حتى أقدم مكة، فإذا أنا برسول الله على مستخفياً، وإذا قومه عليه جرءاء $(^{(1)})$ ، فتلطفت، فدخلت عليه، فقلت: ما أنت؟ قال: ﴿أَنَا نَبِي ﴾ فقلت: وما نبي؟ قال: ﴿رسول الله ﷺ، فقلت: آلله أرسلك؟ قال: ﴿ نعم ﴾ ، قلت: فبأي شيء؟ قال: ﴿ بِأَنْ تُوحِدُ اللهُ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا ، وكسر الأوثان، وصلة الأرحام»، فقلت: ومن معك على هذا؟ قال: «حر وعبد» فإذا مسعه بلال وأبو بكر رضى الله عنهما، فقلت له: إني متبعك، فقال: إنك لا تــستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجــع إلى أهلك، فإذا سمعت بي (١٠/٩)، فـرجعت إلى أهلي، وخرج النبي ﷺ مهاجراً إلى المدينة، وقد أسلمتُ، فجعلت

الشام)).

<sup>(</sup>۱) في (ك): «وما أرى».

<sup>(</sup>٢) بالجيم المضمومة: جمع جريء، بالهمزة من الجرأة، وهي: الإقدام والتسلط، قال ابن الأثير: «والمعروف (حراء) بالحاء المهملة، أي غضاب ذوو غم وهم»، وقال النووي: «وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين بالحاء المهملة، والصحيح أنه بالجيم)).

انظر: المشارق للقاضى عياض (٤/ ١٤٤)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٦٥/٦)، النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٥٣ و ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «سمعتني».

أتخبر الأخبار حتى جاء ركب من يثرب، فقلت: ما فعل هذا الرجل المكي الذي أتاكم؟ فقالوا: أراد قومه قتله، فلم يستطيعوا [ذلك] (۱)، وحيل بينهم وبينه، وتركت الناس إليه سراعاً، فركبت راحلتي حتى قدمت عليه بالمدينة، فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله! أتعرفني؟ فقال: «نعم، ألست الذي أتيتني بمكة»؟ فقلت: بلي، فقلت: يا مول الله! علمني مما علمك الله وأجهل، قال: «إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس (۱) ... وذكر الحديث.

حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو حذيفة (7)، حدثنا عكرمة (3) بن عمار، بإسناده نحوه (3).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين- باب إسلام عمرو بن عبسة- ١/ ٥٦٩، رقم ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) هو: موسى بن مسعود النهدي- بفتح النون- البصري.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: عكرمة بن عمار.

<sup>(</sup>٥) في (هـــ): <sub>«</sub>مثله نحوه».

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨١٢).

#### من مناقب عبد الله بن/'' مسعود'' رضي الله عنه

روى] (\*) أحمد [بن سهل] (\*) عن عبدة بن عبد الله (۱۰۸۱ و اروی) أحمد [بن سهل] (غاره) عن عبدة بن عبد الله (۱۰ عن يحيى بن آدم (۱۰ عن يحيى بن آدم الله عن أبي إسحاق، عن الأسود ابن يزيد، عن أبي موسى قال: قدمت أنا وأحي (۱۰ من السيمن، فمكثنا حيناً وما نحسب ابن مسعود

(۱) (ك٥/١٦٧/ب).

(٢) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة، أسلم قديماً، وهاجر الهجرتين، ولازم النبي على، وكان صاحب نعليه، وكان أقرب الناس هدياً ودلاً وسمعاً برسول الله على، شهد بدراً، والمشاهد بعدها، وأمره عمر على الكوفة، له مناقب كثيرة، توفي سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها.

انظر: الطبقات الكبرى (٢٠٠/٣)، الحلية (١٢٤/١)، الاستيعاب (٢١٠/٣)، السير (٢١٠/١)، الإصابة (٢٣٣/٤).

- (٣) زيادة من (ك) و (هـــ).
- (٤) زيادة من (ك) و (هـــ).
- (٥) أبو العباس النيسابوري (ت ٢٨٢هــ).
- (٦) الخزاعي الصفار، أبو سهل البصري (ت ٢٥٨ هـ). وثقه النسائي، والدارقطني، وابن حجر، وقال أبو حاتم: «صدوق». انظر: الجرح (٦/ ٩٠)، سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ٢٥٨، رقم ٤٣٩)، تمذيب الكمال (١٨/ ٥٣٧)، التقريب (ص ٣٦٩).
  - (٧) موضع الالتقاء هو: يحيى بن آدم.
- (٨) قال الحافظ ابن حجر: «كان لأبي موسى أخوان: أبو رهم وأبو بردة، وقيل: إن له أحاً آحر اسمه: محمد، وأشهرهم: أبو بردة، واسمه: عامر» أ. هـ.

وأمه إلا من أهل بيت رسول الله ﷺ (له /١٠/ب) من كثرة دخــولهم، ولنوومهم له (١٠).

۱۰۸۱٦ حدثنا محمد بن على بن داود ابن أخت غـزال<sup>(٥)</sup>،

فتح الباري (٧/ ٤٥)، وانظر ترجمة أبي بردة في: الإصابة (٧/ ٣٦).

<sup>(</sup>١) هـــذا الحديث علقه المصنف رحمه الله هنا، وقد وصله في الحديث الآتي رقم (١٠٨١٥)، والحديث جاء مسنداً في الصحيحين:

فأحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما - ٤/ ١٩١١، رقم ١١٠)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عبد الله بن مسعود - ١٣٧٣/٣، رقم ٣٥٥٢) من طريق يوسف ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: إسحاق بن منصور.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨١٤).

فائدة الاستخراج: أتم المصنف رواية إسحاق بن منصور، واقتصر مسلم على ذكر صدر الحديث، ثم أحال على رواية يجيى بن آدم.

<sup>(</sup>٥) أبو بكر البغدادي، نزيل مصر (ت ٢٦٤ هـ).

حدثنا سعيد بن محمد الجرمي(١) ح

وحدثنا يوسف القاضي (٢)، حدثنا محمد بن أبي بكر (٣)، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي (٤)، حدثنا سفيان (٥)، عن أبي إسحاق، عن الأسود، قال: قال لي أبو موسى: أتيت رسول الله ﷺ وأنا أرى(٦) أن عبد الله من أهل البيت.

أو ما ذكر من هذا<sup>(٧)</sup>.

١٠٨١٧ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي (١٠٨)، حدثنا عمرو بن

(١) الجرمي – بفتح الجيم، وسكون الراء المهملة -: نسبة إلى جرم، وهي قبيلة من اليمن، وهو حرم ابن ربان بن عمران بن قضاعة.

وسعيد –الذي في الإسناد– هو: أبو عبيد الله الكوفي، قال ابن معين، وأحمد، وابن حجر: «صدوق»، ووثقه أبو داود. انظر: تاريخ بغداد (۸۷/۹)، الأنساب (٢٥١/٣)، تمذيب الكمال (٢٥/١١)، التقريب (ص٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم.

<sup>(</sup>٣) المقدمي بالتشديد -، أبو عبد الله الثقفي مولاهم.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: عبد الرحمن بن مهدى.

<sup>(</sup>٥) هو الثوري.

<sup>(</sup>٦) بالضم: أي أظن. شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل- باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله عنهما- ٤/ ١٩١١، رقم ١١١).

<sup>(</sup>٨) هو الإمام أحمد بن شعيب النسائي.

على (۱) مدننا يحيى بن سعيد (۲) مدننا (۱) شعبة (۱) عـن أبي إسـحاق، قال: سمعت أبا الأحوص (۱) قال: شهدت أبا مسعود البدري (۱) وحذيفة لما مات عبد الله، فقال أحدهما لصاحبه: أترى ترك بعده مثله، قال: لئن قلت ذاك كان يشهد إذا غبنا، ويؤذن له إذا حُجبنا (۱).

ما ۱۰۸۱۸ حدثني محمد بن محمد - يعني ابن رجاء - (^)، حدثنا محمد بن بشار (<sup>۹)</sup>، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عـــــن أبي اسحاق، قال: سمعت أبا الأحوص، قال: سمعت / (ل۱/۹/۱) أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود قال أحدهما لصاحبه: أتراه ترك بعده

<sup>(</sup>١) الفلاس، الإمام المحدث الناقد.

<sup>(</sup>٢) القطان، الإمام المحدث الناقد.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أخيرنا».

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: شعبة بن الحجاج.

<sup>(</sup>٥) هو: عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) هو عقبة بن عمرو الأنصاري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله عنهما - ٤/ ١٩١١، رقم ١١٢).

فوائد الاستحراج: ١/ سلسلة إسناد المصنف إلى شعبة أئمة حفاظ نقاد.

٢/رواية المصنف: «شهدت أبا مسعود البدري وحذيفة...»، وعند مسلم: «شهدت أبا موسى وأبا مسعود...».

<sup>(</sup>٨) السندي، أبو بكر الإسفرائيني.

<sup>(</sup>٩) موضع الالتقاء هو: محمد بن بشار.

مثله؟ فقال: إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له إذا حجبنا، ويسشهد إذا غىنا<sup>(١)</sup>

١٠٨١٩ حدثنا يوسف القاضي، حدثنا حفص بن عمر (٢)، حدثنا شعبة (<sup>۱۲)</sup>، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: كنت قاعداً مع أبي موسى وأبي مسعود، فذكرا عبدالله بن مسعود، فقال أحدهما لصاحبه: فذكر مثله<sup>(۱)</sup>.

﴿ وروى يحيى بن آدم (°)، حدثنا قطبة (¹)، عن الأعمش، عن ، مالك بن الحارث، عن أبي الأحوص، قال: كنا في دار أبي موسى مع نفر من أصــحاب عبد الله، وهم ينظرون في مصحف، فقام عبد الله، فقال أبو مسعود: ما أعلم رسول الله/(٧) ﷺ تـــرك بعــده أعلـم بمـا

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨١٧).

<sup>(</sup>٢) ابن الحارث بن سخبرة، أبو عمر الأزدى النمري البصري، المشهور بالحوضي.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما – ٤/ ١٩١١، رقم ١١٢).

<sup>(</sup>٥) ابن سليمان الكوفي، ومن طريقه أخرج مسلم الحديث كما سيأتي، انظر: تهذيب الكمال (۳۱/۸۸۱).

<sup>(</sup>٦) ابن عبد العزيز بن سياه الأسدى الكوفي.

<sup>(</sup>ソ) (との/ハアノバ).

أنزل الله من هذا القائم، فقال أبو موسى: أما لئن<sup>(۱)</sup> قلت ذلك، لقد كان يشهد إذا غبنا، ويؤذن له إذا حجبنا<sup>(۲)</sup>.

♦ [وروى عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن الأعمش،
 عن مالك، عن أبي الأحوض: كنت جالساً مع حذيفة وأبي موسى (٣)](٤).

﴿ أَبُو كُرِيبُ قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنَ أَبِي عَبِيدَةً، حَدَّنَا أَبِي (٢)، عَنَ الْأَعْمَش، عَنَ زَيْدُ بَنَ وَهِب، قَالَ: كنتِ جَالِسًا مُسِعَ حَذَيْفُةً وأَبِي مُوسَى (٧)/(ل١/٩).

<sup>(</sup>١) في (ك) و (هـ): «إن».

<sup>(</sup>٢) هـــذا الــحديث علقه المصنف هنا، وقد وصله مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة -بــاب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما- ١٩١٢/٤، رقم الصحابة -بــاب من فضائل عبد الله بن العلاء، حدثنا يجيى بن آدم به.

<sup>(</sup>٣) هــذا الحديث علقه المصنف، ووصله الإمام مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة -باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما- ١٩١٢/٤، رقم ١١٣ مكرر)، من طريق القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى به.

<sup>(</sup>٤) هذا الإسناد ليس في نسخة (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن العلاء، وهو شيخ مسلم كما سيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>٦) هو: أبو عبيدة عبد الملك بن معين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي.

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث علقه المصنف، ووصله مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة -باب فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما- ٤/ ١٩١٢، رقم ١١٣ مكرر)، فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن أبي عبيدة... وساق الإسناد إلى زيد بن وهب.

هرواه معاوية بن عمرو<sup>(۱)</sup>، حدثنا زائدة (<sup>۱)</sup>، عن الأعمش (<sup>۱۱)</sup>، عن مسلم (٤)، عن مسروق، عن عبد الله قال: والله ما نزلت في القرآن سورة إلا أنا أعلم حيث أنزلت، وما أنزلت منه آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته (°).

• ١٠٨٢ - حدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله بن موسى (٦)، أخبرنا شيبان $(^{(V)})$ ، عن الأعمش $(^{(A)})$ ، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: قال عبد الله: لقد قرأت من في رسول الله ﷺ بضعاً (٩) وسبعين سورة، ولو

<sup>(</sup>١) ابن المهلب بن عمرو بن شبيب الأزدي المعنيّ، أبو عمرو البغدادي.

<sup>(</sup>٢) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٤) ابن صبيح، أبو الضحى الكوفي.

<sup>(</sup>٥) هكذا ورد هذا الحديث هنا معلقاً، ووصله مسلم في صحيحه من طريق قطبة عن الأعمش به (كتاب فضائل الصحابة -باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله عنهما– ١٩١٢/٤ ارقم ١١٥ مكرر).

وكذا وصله البخاري في صحيحه (كتاب فضائل القرآن -باب القراء من أصحاب النبي ﷺ - ٤/ ١٩١٢ ، رقم ٤٧١٦ ) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي المختار، واسمه: باذام العبسى مولاهم، أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي، أبو معاوية البصري.

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٩) هكذا في صحيح البخاري، وهو الصواب، وجاء في الأصل ونسخة (ك) و (هـ): «بضع».

أعلم أن أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغني إليه(١) الإبل لأتيته(٢).

السيمان، حدثنا أبوشهاب<sup>(۱)</sup>، عن الأعمش<sup>(١)</sup>، عن أبي وائل، قال: خطبنا السعيد بن الميمان، حدثنا أبوشهاب<sup>(۱)</sup>، عن الأعمش<sup>(١)</sup>، عن أبي وائل، قال: خطبنا البن مسعود على المنبر فقال: ﴿ وَمَن يَغُلُلَ يَأْتِ بِمَا غُلَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ﴾ (٥) غلوا (١) مصاحفكم، كيف تأمروني أن أقرأ على قسراءة زيد بن ثابت؟ لقد قرأت من في رسول الله ﷺ بضعاً (١) وسبعين سورة، وإن زيداً ليأتي

<sup>(</sup>١) في (ك): «تبلغه الإبل»، وفي (هـــ): «تبلغني الإبل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة -باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما- ٤/ ١٩١٣، رقم ١١٥)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل القرآن -باب القراء من أصحاب النبي الله عنها. ١٩١٢/٤، رقم ٤٧١٤) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

فائدة الاستخراج: جاء الإسناد عند المصنف بذكر كنية مسلم بن صبيح وهي: «أبو الضحي»، وهو مشهور بكنيته.

<sup>(</sup>٣) هو الأصغر، واسمه: عبد ربه بن نافع الكناني، أبو شهاب الحناط الكوفي، نزيل المدائن.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية (١٦١).

<sup>(</sup>٦) أي: اكتموها، ولا تسلموها، والتزموها إلى أن تلقوا الله تعالى، ومنه الغلول في الغنم، وهو: أن يخفى الشيء فلا يرد إلى القسم.

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٣٧٣/٦)، معجم مقاييس اللغة (٣٧٧/٤).

<sup>(</sup>٧) جاء في الأصل، وفي نسخة (ك) و (هـ): «بضع»، والصواب ما أثبته.

مع الغلمان له ذؤابتان (١/ ٢/٩ ١/أ)، والله ما نزل [شييءً] (١) مين القرآن إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحد أعلم بكتاب الله مني، وما أنا بأخيركم، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتــاب الله مــني لأتىته.

قال أبو وائل: فلما نزل عن المنبر جلست في الحلق(٢)، فما أحد ينكر ما قال<sup>(ئ)</sup>.

١٠٨٢٢ حـدثنا يوسف القاضيي(٥)، حـدثنا محمـد بـن

<sup>(</sup>١) تثينة ذؤابة، وهي: الشعر المضفور من شعر الرأس. النهاية (٢/ ١٥١)، وهذه الجملة ليست في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (هـ).

<sup>(</sup>٣) بفتح الحاء المهملة وفتح اللام، هكذا جاء ضبطها في الأصل، وهكذا ضبطها القرطبي في المفهم، والنووي، وهي: جمع الحلْقة - بسكون اللام - وهي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب. انظر: المفهم (٣٧٤/٦، ٣٧٥)، شرح صحيح مسلم (٢٤/١٦)، النهاية (٢٦/١٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله عنهما – ٤/ ١٩١٢، رقم ١١٤).

وتقدم تخريج البخاري لهذا الحديث، انظر: حديث رقم (١٠٨٢٠).

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل وهو الصواب، وجاء في (ك) و (هـــ): «أبو يوسف» وهو خطأ، و لم أقف في شيوخ أبي عوانة على من هذه كنيته.

ويوسف القاضي هو شيخ المصنف، وتلميذ محمد بن أبي بكر المقدمي وراويته. كما في تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٣٦)، وقد تقدمت ترجمته.

أبي بكر<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبدالواحد بن زياد<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا الأعمش<sup>(۱)</sup>، عـــن شقيق، عن عبد الله قال: أخذت من فيّ رسول الله ﷺ بضعاً<sup>(١)</sup> وسبعين سورة<sup>(٥)</sup>.

عبد الله حين لهاه عثمان، فقال: على قراءة من تأمروني أن أقسراً? والله عبد الله حين لهاه عثمان، فقال: على قراءة من تأمروني أن أقراء والله لقد أخذت من في رسول الله الله المناه بكتاب الله، وما أنا بخيرهم.

قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فمـــا سمعـــت راداً

<sup>(</sup>١) هو المقدمي.

<sup>(</sup>٢) العبدي مولاهم، البصري (ت ١٧٦ هـ).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل ونسخة (ك) و (هـ): «بضع»، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٢١).

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر محمد بن الحسين بن موسى بن أبي الحنيني الكوفي، الإمام المحدث.

<sup>(</sup>٧) ابن غياث – بكسر المعجمة وآخره مثلثة – بن طلق بن معاوية النخعي، أبو حفص الكوفي (ت ٢٢٢ هــــ).

<sup>(</sup>٨) حفص بن غياث، أبو عمر النجعي القاضي.

<sup>(</sup>٩) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>١٠) جاء في الأصل، ونسخة (ك) و (هـ): ﴿بضع﴾.

<sup>(</sup>۱۱) (ك٥/٨٢١/ب).

عليه، ولا أحداً يقول غير ذلك (١).

 $-1 \cdot \Lambda Y = -1$  حدثنا أبو أمية  $[abla]^{(Y)}$ : حدثنا جعفر بن عون عون الله ويعلى بن عبيد (٤)، قالا: حدثنا الأعمش (٥)، عن شقيق، عن مسروق، قال: بينا عبد الله بن عمرو يحدثنا، حتى ذكرنا عبد الله بن مسعود، فقال: لقد ذكرتم رجلاً لا أزال أحبه/(ل٢/٩/١/ب)، بعدما سمعت من رسول الله على ما سمعته، يقول: ﴿خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد(1)، فبدأ به، ومن أبي بن كعب، ومن معاذ بن جبل، ومن سالم مولى أبي حذيفة<sub>))(\(\)</sub>.

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٢١).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و (ه).

<sup>(</sup>٣) ابن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أمية الكوفي، أبو يوسف الطنافسي.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٦) هذه النسبة إلى أمه رضي الله عنها، وهي: أم عبد الله بنت ود بن سواءه. الإصابة (٢٣٣/٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه - ٤/ ١٩١٣، رقم ١١٦)، وأخــرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عبد الله بن مسعود - ٣/ ١٣٧٢ رقم ٣٥٤٩) من طريق شعبة عن الأعمش به بنحوه، وأخرجه أيضاً (كتاب فضائل الصحابة -باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة - ١٣٧٢/٣، رقم ٣٥٤٨) من طريق عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق به.

الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال النبي على: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة».(").

۳۲۸ • ۱ - حدثنا علي بن عبد العزيز (١)، حدثنا أبو عبيد (٥)، حدثنا أبو معاوية (١) بمثله (٧).

الأعمش (۱۰)، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد الله (۱۱)، قدال: قدال

<sup>(</sup>١) ابن علي الطائي، (ت ٢٦٥ هـ).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن خازم الضرير، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله مسعود وأمه - ٤/ ١٩١٤، رقم ١١٧٧)، وتقدم تخريج البخاري لهذا الحديث، انظر: حديث رقم (١٠٨٢٤).

<sup>(</sup>٤) ابن المرزبان بن سابور، أبو الحسن البغوي، نزيل مكة.

<sup>(</sup>٥) هو القاسم بن سلام -بالتشديد- البغدادي، الإمام الثقة الحافظ، صاحب التصانيف.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: أبو معاوية.

<sup>(</sup>٧) انظر تخريج الحديث رقم (١٠٨٢٥).

<sup>(</sup>٨) هو محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن على بن الوليد الكوفي.

<sup>(</sup>٩) حماد بن أسامة القرشي مولاهم، الكوفي.

<sup>(</sup>١٠) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>١١) هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما تقدم التصريح به في

رسول الله على: «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، فبدأ به، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة ، (١٠).

**١٠٨٢٨** حدثنا معاوية بن صالح<sup>(٢)</sup>، حدثنا إسماعيل<sup>(٣)</sup> بن أبي إسماعيل المؤدب، حدثنا أبي (3)، عن الأعمش (6)، عن أبي وائل عن مسروق، عن عبد الله(١٠)، عن النبي ﷺ مثله(٧).

١٠٨٢٩ حدثنا يونس بن حبيب (٨) [قال] (٩): حدثنا أبو داود(١٠)، حدثنا شعبة(١١)، حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا وائل، يحدث

الروايات السابقة.

ضعفه الأزدي، والدارقطني. انظر: تاريخ بغداد (٦/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الحديث رقم (١٠٨٢٥).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي عبيد الله الأشعري، أبو عبيد الله الدمشقى (ت ٢٦٣ هـ).

<sup>(</sup>٣) ابن إبراهيم بن سليمان بن رزين البغدادي.

<sup>(</sup>٤) هو أبو إسماعيل المؤدب: إبراهيم بن سليمان بن رزين البغدادي.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٢٥).

<sup>(</sup>٨) ابن عبد القاهر بن عبد العزيز، أبو بشر العجلي مولاهم، الأصبهاني.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ك) و(ه).

<sup>(</sup>١٠) هو الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود البصري.

<sup>(</sup>١١) ابن الحجاج، وهو موضع الالتقاء.

عن مسروق، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت (له ١٣/٩/أ) رسول الله ﷺ يقول: «استقرؤا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي ابن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة»(١).

• ۱۰۸۳ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (۲) [قال] (۳): حدثني أبي [قال] (قال] (۱): حدثنا محمد بن جعفر (۵)، حدثنا شعبة، عن سليمان (۱)، قال: سمعت أبا وائل يحدث عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي راستقرؤا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب،، قال: ولم يكن (۷) رسول الله شخ فاحشاً، ولا متفحشاً، وقال رسول الله شخ فاحشاً، ولا متفحشاً، وقال رسول الله الله الله الحسنكم أخلاقاً (۱)، (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج حديث رقم (١٠٨٢٥).

فائدة الاستخراج: تصريح الأعمش بالسماع من أبي وائل.

<sup>(</sup>٢) أبو عبد الرحمن الشيباني، الإمام الحافظ.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك، ه).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك، ٥).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: محمد بن جعفر (غندر).

<sup>(</sup>٦) هو: الأعمش.

<sup>(</sup>ソ) (との/タアノ/1).

<sup>(</sup>۸) انظر: تخریج حدیث رقم (۱۰۸۲۵).

فوائد الاستخراج:

١٠٨٣١ حدثنا ابن المنادي(١)، حدثنا وهب بن جرير(٢)، حدثنا شعبة (٣)، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ﷺ لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً، وقال: ﴿إِنْ أَحْبُكُمْ إِلَيْ أحسنكم أخلاقاً)، وكان يقول: ﴿﴿استقرؤوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب<sub>)(</sub>(3).

ولعل الراجع في ذكر الثاني هو: سالم مولى أبي حذيفة، وذلك لأن أكثر الثقات من أصحاب شعبة على ذلك، وهم: محمد بن جعفر، ومعاذ بن معاذ، وحجاج بن محمد المصيصي، ووهب ابن جـرير، ولا شك أن روايتهم مقدمة، خاصة وأن محمد بن جعفر كان ربيب شعبة، وهو من أوثق الناس في شعبة، وكذلك معاذ بن معاذ، -والله أعلم - ومما يؤيد ذلك قول شعبة الآتي برقم (١٠٨٣٢).

١/ أتم المصنف رواية محمد بن جعفر، واقتصر مسلم على الإسناد دون المتن، ثم قال مسلم رحمه الله: «إن ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر اختلفا عن شعبة في تنسيق الأربعة».

٢/ زيادة قوله: «و لم يكن رسول الله فاحشاً. . » وليست هي عند مسلم.

تـنبيه: إن الناظر في أسانيد شعبة عن الأعمش يجد أن أصحاب شعبة اتفقوا في ذكر الأول، وهو ابن مسعود، واختلفوا في ذكر الثاني والثالث والرابع.

<sup>(</sup>١) أبو جعفر محمد بن أبي داود عبيد الله بن يزيد، البغدادي.

<sup>(</sup>٢) ابن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزدي.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج حديث رقم (١٠٨٢٥).

فائدة الاستخراج: فيه زيادة في أول الحديث، وهي قوله: ﴿أَنَ الَّبِي ﷺ لَمْ يَكُنَّ

قال شعبة: بدأ بابن مسعود وسالم، ولا أدري من الثالث: أبي بن كعب، أو معاذ؟ (٤).

محدثنا أبو داود (٥)، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (٥)، حدثنا شعبة (٦) [قال] (٧): أخبري عمرو بن مرة، عن إبراهيم النخعي، عن

فاحشاً ولا متفحشاً، وقال: إن أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً. . ».

<sup>(</sup>١) هو: يوسف بن سعيد بن مسلم -بالتشديد- المصيصى، أبو يعقوب، نزيل أنطاكية.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد المصيصى، الأعور، أبو محمد، ترمذي الأصل نزل بغداد ثم المصيصية.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة -باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما- ٤/ ١٩١٤، رقم ١١٨).

فائدة الاستخراج: هو ما صرح به شعبة من قوله: بدأ بابن مسعود. . إلخ.

<sup>(</sup>٥) هو الطيالسي، وقد أخرج هذا الحديث في مسنده (ص٢٩٧، رقم ٢٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك).

مسروق قال: ذُكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمــرو؛ فــذكر مثله (١) [بإسناده] (٢)، ولم يذكر قول شعبة.

[من هنا لم يخرجاه]<sup>(۴)</sup>.

١٠٨٣٤ حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم(١)، [قال](٥): حدثنا هن بن أسد<sup>(۱)</sup> حدثنا شعبة (۱)، حدثنا سليمان، عن أبي وائل، عن مسروق، أن عبد الله بن عمرو قال: إن رسول الله ﷺ لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً، وقال: ﴿إِن أَحبِكُم إِليَّ أَحسنكُم أَخلاقاً}}، وقال: «استقرؤوا القرآن من أربعة».

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٣٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) ابن حبيب بن مهران العبدي، أبو محمد النيسابوري.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) العمي -بفتح العين المهملة، وتشديد الميم- أبو الأسود البصري (توفي بعد المائتين من الهجرة)، وثقه ابن معين، والنسائي، وابن حجر، وغيرهم.

انظر: تـــاریخ الدارمی (ص۸۲ رقم۲۰۰)، الأنساب (۳۷۸/۹)، تحذیب الكمال (۲۰۷/٤)، التقريب (ص۲۱).

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٨) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٢٥)، وقد تابع بهز بن أسد وهب بن جرير عن شعبة، وانظر: حديث رقم (١٠٨٣١).

وقال شعبة: ذكره عمرو بن مرة، عن عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن حبل<sup>(۱)</sup>.

رواه معاذ بن معاذ [عن شعبة]<sup>(۲)(۳)</sup>.

الماعيل بسن المعاوية بن صالح، حدثنا إسماعيل بسن أبي إسماعيل المؤدب، عن أبيه، عن الأعمش (١٠)، عن إبراهيم (١٠)، عن على على الله على: «خذوا القرآن عن: على عن عبد الله (١٠)، قال: قال رسول الله على: «خذوا القرآن عن: أبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بسن جبل، وابسن

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٣١).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>٣) ساق مسلم إسناد هذه الرواية في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل عبد الله ابن مسعود وأمه ٤/ ١٩١٤، رقم ١١٨ مكرر) من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة به.

<sup>(</sup>٤) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي الأعمش.

<sup>(</sup>٥) ابن يزيد بن قيس بن الأسود النحعي، أبو عمران الكوفي الفقيه.

<sup>(</sup>٦) ابن قيس بن عبد الله النجعي، الكوفي.

<sup>(</sup>٧) عبد الله هنا هو: ابن مسعود فيما ظهر لي، وذلك لأسباب:

١ –أن الإمام الهيثمي عزاه لابن مسعود (مجمع الزوائد ٩/ ٣١١).

٢ -أن علقمة لا يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فيما طالعته في ترجمة علقمة.

٣ -إن هذه السلسلة معروفة بمذا الإسناد (الأعمش، إبراهيم، علقمة، ابن مسعود).

وبإسناده عن الأعمش/(٢) عن أبي وائــل، عــن مــسروق، عــن عبد الله/(ل ٤/٩/أ)، عن النبي على مثله (٣).

كان أحمد بن حنبل يجتهد أن يسمع<sup>(١)</sup> من إسماعيل، فلــم يكــن يحدث<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هـذا الحديث في إسناده: إسماعيل بن إبراهيم المؤدب، وقد ضعفه الأزدي، والدارقطني - كما تقدم - وقد تابعه إبراهيم بن مهدي المصيصي - وقد وثقه أبو حاتم (الجرح ۲/ ۱۳۹) - عن أبي إسـماعيل المؤدب، أخرجه البزار في مسنده (۳/ ۲۰۸ رقم ۲۷۰۳)، والـحاكم في مستدركه (۲۲۰/۳) وقال: «صحيح الإسناد و لم يخرجاه»، وقال الهيثمي: «رواه البزار، ورجاله ثقات» (مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري ومسلم، وقد تقدم برقم (۱۰۸۲).

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٦٩/ب).

<sup>(</sup>٣) تقدم هذا في حديث رقم (١٠٨٢٨).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «ليسمع».

<sup>(</sup>٥) كان الإمام أحمد يجتهد ليسمع هذا الحديث بإسناد إسماعيل، وذلك لقلة من يرويه بهذا الإسناد، ولكن حيل بينه وبين ذلك، لأن إسماعيل لم يكن يحدث لعلة حصلت له، والله أعلم.

## مناقب أبي بن كعب(١) رضي الله عنه

مسلم، حدثنا حساج، حدثنى وسف بن مسلم، حدثنا حساج، حدثني شعبة (۱،۸۳۱ عن قتادة، عن أنس قال: جمع القرآن على عهد رسول الله الله الله على بن كعب، ومعاذ ابن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد (۳).

قال قتادة: فقلت لأنس: مَن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي (٤).

۱۰۸۳۷ حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (٥٠)،

<sup>(</sup>۱) أبي بن كعب بن قــيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري، كنيته أبو المنذر، وأبو الطفيل، سيد القراء، وجمع القرآن في حياة النبي على وعرض على النبي على شهد المشاهد كلها، وكان رأساً في العلم والعمل، كان عمر يسميه: سيد المسلمين، ويقول: اقرأ يا أبي، وعده مسروق في الستة من أصحاب الفتيا.

اختلف في سنة وفـــاته اختلافاً كثيراً، فقيل: مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين، قال الحافظ: وهو أثبت الأقوال. الاستيعاب (١٦٥/١)، السير (٣٨٩/١)، الإصابة (٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٣) أبو زيد: اختلفوا في اسمه، فقيل: أوس بن السكن، ورجحه الحافظ، وقيل غير ذلك. الإصابة (٧/ ٥٨ ١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي بن كعب، وجماعة من الأنصار - ٤/ ١٩١٤ رقم ١١٩) من طريق محمد بن المثنى عن أبي داود الطيالسي عن شعبة به.

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب زيد بن ثابت - ٣/ ١٣٨٦، رقم ٣٥٩٩) من طريق يحيى القطان عن شعبة به.

<sup>(</sup>٥) الطيالسي، وهُو موضع الالتقاء، وقد أخرج هذا الحديث في مسنده (ص٢٧٠، رقم ٢٠١٨).

[قال](١): حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ أربعة: أبي [بن كعب](٢)، ومعاذ [بن 

قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي (4).

رواه أبو موسى (°) عن أبي داود، وزاد: «كلهم من الأنصار».

۱۰۸۳۸ حدثنا الصغاني، حدثنا سعيد بن عامر<sup>(۱)</sup>، عن شعبة (٧)، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: جمع القرآن على عهد رسول الله ﷺ أربعة كلهم من الأنصار: أبي ابن كعب، ومعاذ بن جبل،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و (هــ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريجه في الحديث رقم (١٠٨٣٦).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن المثنى، وهو شيخ مسلم في هذا الحديث كما تقدم، انظر: حديث رقم  $(\Gamma \Upsilon \Lambda \wedge I).$ 

فائدة الاستخراج: أن رواية المصنف ليس فيها قوله: «كلهم من الأنصار»، وقد رواه حجاج عن شعبة بدون هذه اللفظة، كما في الحديث رقم (١٠٨٣٦).

واختلفت الرواية عن أبي داود: فلم تذكر في رواية يونس عنه (عند المصنف هنا). وذكرت هذه اللفظة من رواية أبي موسى عنه (عند مسلم).

<sup>(</sup>٦) الضُبَعي أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: شعبة.

وزید بن ثابت، وأبو زید.

قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى $^{(1)}$ .

**٩٣٨٠١**- حدثنا أبو أمية، [قال]<sup>(۲)</sup>: حدثنا شبابة<sup>(۳)</sup>، [قال]<sup>(٤)</sup>: حدثنا شعبة<sup>(٥)</sup>، بإسناده مثله<sup>(٢)</sup>/(ل ٩/٤١/ب).

عمرو بن عاصم (٩)، [قال] (١٠١٠: حدثنا همام، [قال] (١١٠: حدثنا قتادة قال: عمرو بن عاصم (٩)، [قال] (١٠١٠: حدثنا قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله على قال: أربعة كلهم من الأنصار (٢٠٠: أبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بسن

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٣) ابن سوار المدائني، أصله من خراسان، يقال: كان اسمه مروان.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٣٦).

<sup>(</sup>٧) أبن حوان الفارسي، أبو يوسف الفسوي، صاحب التصانيف المشهورة.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>٩) موضع الالتقاء هو: عمرو بن عاصم، وهو الكلابي بكسر الكاف، وبعد اللام ألف، وفي آخرها الباء الموحدة -. الأنساب (١١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۱۰) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>١١) زيادة من (ك) و (هــ).

<sup>(</sup>١٢) جاء في (ك): «كلهم من قريش»، وجاء في نسخة (ك) فوق كلمة «قريش»

(1) ثابت، ورجل من الأنصار يكنى: أبا زيد

١٠٨٤١ - حدثنا يوسف بن مسلم، [قال](٢): حدثنا حجاج، [قال](٣): حدثني شعبة(٤)، قال: سمعت قتادة، يحدث عــن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (°): ﴿إِن الله عز وجل أمرين أن أقرأ عليك: ﴿ لَمْ يَكُنِّن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قال: وسماني؟ قال: ((نعم)) [قال](١): فبكى(١)!.

تضبيب، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته، وهو في الأصل وصحيح مسلم من طريق عمرو بن عاصم عن همام، وصحيح البخاري من طريق حفص بن عمر عن همام به.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي بن كعب - ١٩١٤/٤ رقم، ١٢)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل القرآن -باب القرآء من أصحاب النبي ﷺ - ١٩١٢/٤، رقم ٤٧١٧).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٥) ســورة البينة، آية (١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٧) أحسر جه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي بن كعب، وجماعة من الأنصار - ٤/ ١٩١٥، رقم ١٢٢)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب أبي بن كعب - ٣/ ١٣٨٥، رقم ٣٥٩٨) من طريق غندر عن شعبة به.

 $^{(1)}$ ، [قال] جدثنا أبو قلابة  $^{(1)}$ ، [قال] حدثنا بكر بن بكار  $^{(7)}$ ، [قال] حدثنا شعبة  $^{(9)}$  بإسناده مثله  $^{(7)}$ .

الله بن أحمد بن حنبل، [قال] (^): حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، [قال] (^): حدثني أبي، [قال] (9): حدثنا محمد بن جعفر (١٠٠)، قال: حدثنا شعبة ح

<sup>(</sup>١) واسمه: عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم، أبو قلابة الرقاشي.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك، هـــ).

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو القيسي البصري.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٤١).

<sup>(</sup>٧) في (ك) و (هـ): «حدثنا».

<sup>(</sup>A) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ك) و (هــ).

<sup>(</sup>١٠) مُوضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: محمد بن جعفر (غندر).

<sup>(</sup>۱۱) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>١٢) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>١٣) موضع الالتقاء في الإسناد الثاني هو: شعبة.

<sup>(11)(</sup>とっ/・リイ).

أنزلت (١) ﴿ لَرْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ (١) قالا جميعاً -: ((إن الله أمسري أن أقرأ عليك ﴿ لَرْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ قال: وسماني؟ قال: ((نعم) قسال: فبكى (١).

<sup>(</sup>۱) في (ك): «نزلت».

<sup>(</sup>٢) سورة البينة، آية (١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٤١).

### مناقب سعـد بن مـعـاذ (١) رضي الله عنه

عبد الرزاق (٢) (ل٩٥/٩/أ)، عن إبراهيم الصنعاني (٢)، قال: قرأنا على عبد الرزاق (٣) (ل٩٥/٩/أ)، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله الله على وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم -: ((اهتز لها عرش الرحمن عز وجل))(٤).

• ١ • ٨٤٥ حدثنا أبو العباس (°) الغزي (٦)، حدثنا الفريابي (٧) ح

<sup>(</sup>١) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن حشم بن الحارث بن الخزرج ابن النبيت بن مالك بن الأوس الأنصاري الأشهلي.

سيد الأوس، شهد بدراً باتفاق، ورمي بسهم يوم الخندق، فعاش بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظة، وأجيبت دعوته في ذلك، ثم انتفض جرحه فمات، وذلك سنة خمس. الاستيعاب (٢٧/٢)، السير (١/ ٢٧٩)، الإصابة (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) هو: أبو يعقوب الدّبري – بفتح الدال المهملة، والباء المنقوطة، والراء المهملة – راوية عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل سعد بن معاذ – ٤) ١٩١٥، رقم ١٢٣).

وأحرجه البحاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب سعد بن معاذ - ٣/ ١٣٨٤، رقم ٣٥٩٢) من طريق أبي سفيان عن حابر.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي.

<sup>(</sup>٦) هذه النسبة إلى غزة، بليدة من بلاد فلسطين على مرحلة من بيت المقلس. الأنساب (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن يوسف بن واقد الضبي (ت ٢١٢ هـ).

وحدثـــنا الصغاني، حـدثنا قبيصـة (۱)، قـالا: حـدثنا سفيان (۲)، عن الأعمش (۳)، عن أبي سفيان (٤)، عن حـابر قـال: قـال رسول الله على: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ»

هذا لفظ الفريابي<sup>(٥)</sup>.

جدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن إدريس (٦)، بإسناده نحوه (٧).

قال على (٨): حدثنيه يجيى يعني الحماني (٩)، عن ابن إدريس.

وثقه أبو حاتم، والنسائي، وغيرهما.

انظر: الجرح والتعديل (٨/ ١١٩)، تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٢).

(١) هو: قبيصة بن عقبة بن سفيان السوائي.

(٢) هو: الثوري.

(٣) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

(٤) هو: طلحة بن نافع الواسطي.

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه - ٤/ ١٩١٥، رقم ١٢٤).

وتقدم تخريج البخاري لهذه الرواية، انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٤٤).

(٦) الأودي، وهو موضع الالتقاء.

(٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٤٥).

(٨) هو: ابن حرب، وهذا يدل على أنه سمع الحديث من ابن إدريس مباشرة، ثم أخذه عنه بواسطة.

(٩) يجيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني - بكسر المهملة، وتشديد الميم- .

أخرج مسلم عن عمرو الناقد عن ابن إدريس على لفظ حديث الفريابي (١).

حدثنا أبو الأحوص صاحبنا أبو [قال] (۱، ۱۰ حدثنا عمد بن عبد الرحمن البصري (قال) [قال] (عن عدد بن عبد الرحمن البصري قال: حدثنا عمد بن سواء (البي عن عبد بن أبي عروبة (۱) عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك: أن النبي الله قال – و جنازة سعد بن معاذ موضوعة –: ((اهتز لها عرش الرحمن)) (۱).

مــختلف فيه، والخلاصة: أن جمهور الأئمة على تضعيفه؛ كأحمد، وابن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، والنسائي، وغيرهم.

ولذلك حكم عليه الحافظ ابن حجر في الفتح بأنه ضعيف.

انظر: التاريخ الصغير (ص٣٢٨)، الضعفاء لأبي زرعة (٦٦٩/٢)، الضعفاء والمتروكين (ص٨٠١)، تهذيب الكمال (٤١٩/٣١)، بحر الدم (ص٢٤٠)، فتح الباري (٤٧٢/٣).

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم (کتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل سعد بن معاذ الله ۱۹۱۵).

<sup>(</sup>٢) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد الإسفراييني.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) هو العلاف البصري، تقدم في الحديث (٢١٧١).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) بتخفيف الواو والمد: ابن عنبر السدوسي، أبو الخطاب البصري.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: سعيد بن أبي عروبة.

<sup>(</sup>٨) أخرجـــه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل سعد بن معاذ الله على الله على الله على الله على معاذ الله على الله

٨٤٨ • ١ - ز-حدثنا الصغاني، وغيره، قالا: حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء (١)، [قال] (٢): حدثنا سعيد بن أبي عروبة (٣)، عن قتادة (٤)، عن أنس بن مالك قال: افتخر الحيان من الأنصار: الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهبب(٥)، ومنا من اهتز له عرش الرحمن، ومنا من حمته (١) الدبر (٧): عاصم ابسن

فائدة الاستخراج: ١/ مـــتابعة محمد بن سواء لعبد الوهاب الخفاف في الرواية عن سعيد بن أبي عروبة، قال الإمام أحمد: «محمد بن سواء هو عند أصحاب الحديث أحلى من الخفاف، إلا أن الخفاف أقدم سماعا». العلل لأحمد، برواية ابنه عبد الله (۲/ ۲۵۷ رقم ۲۵۷۷).

٢/ التصريح باسم سعد بن معاذ في قوله: «وجنازة سعد بن معاذ»، وعند مسلم: «و جنازته – يعني سعداً –».

- (١) هو: الخفاف، أبو نصر العجلي مولاهم، البصري.
  - (٢) زيادة من (ك).
- (٣) سعيد بن أبي عروبة، واسمه: مهران العدوي، أبو النضر البصري.
  - (٤) هو: ابن دعامة السدوسي، أبو الخطاب البصري.
- (٥) هو: حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن مالك الأنصاري الأوسى، كان أبوه في الجاهلية يعرف بالراهب، واسمه: عمرو، ويقال: عبد عمرو، استشهد حنظلة يوم أحد.
  - وقصة غسل الملائكة لحنظلة أحرجها الحاكم في المستدرك (٢٠٤/٣).
    - (٦) أي: منعته منهم. فتح الباري (٧/ ٤٤٤).
- (٧) الـــدبر بفتح الدال المهملة وسكون الباء قال البزار: الدبر هذه الزنابير الكبار الحمر، وكذلك قال السهيلي، وقيل: ذكور النحل.

ثابت بن [أبي] (١) الأقلح (٢)، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة (٣) رجلين: خزيمة ابن ثابت (٤).

قال: فقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه أحد غيرهم/(ل٩/٥/١/ب): زيد بن ثابت، وأبو زيد، وأبي بسن كعسب،

انظر: كشف الأستار (٣٠٣/٣)، حياة الحيوان للدميري (٢٥/١)، فتح الباري (٤٦٥/١).

(٢) اسم أبي الأقلح: قيس بن عصمة، وكان عاصم من السابقين الأولين من الأنصار (٢) اسم أبي الأقلح: قيس بن عصمة، وكان عاصم من السابقين الأولين من الأنصار (كتاب (الإصابة ٩٦٩/٣). وقصة حماية الدبر له أخرجها البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد - باب هل يستأسر الرجل - ١١٠٨/٣ - رقم ٢٨٨٠).

(٣) في (ك): «شهادة».

(٤) ابن الفاكه بن تعلبة بن ساعدة الأنصاري الأوسى، ثم الخطمي.

قتل بصفين، وكان من كبار جيش علي رضي الله عنه. السير (٤٨٥/٢)، الإصابة (٢٧٨/٢).

وكان يدعى ذا الشهادتين؛ لأن رسول الله ﷺ جعل شهادته بشهادة رجلين.

انظر: مصنف عبد الرزاق (۲۳٥/۱۱ - رقم۲۰۱۱)، وصحیح البخاري (کتاب التفسیر، باب قول الله تعالی: ﴿ فَمِنْهُم مِّن قَنَىٰ فَعَبُهُ وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ ﴾ ۱۷۹٥/٤ - رقم۲۰۵).

وقصته في الشهادة أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الأقضية – باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد – ٣١/٤ – رقم ٣٦٠٧).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

ومعاذ بن جبل<sup>(۱)</sup>.

المحمد (۲) بن كثير الحراني، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو (۳)، عن معقل بن عبيد الله (٤)، عن أن الزبير (۵)، عن معقل بن عبيد الله (٤)، عن أي الزبير قال وجنازة سعد ابن معاذ بين أيديهم -: «اهتز لها عوش الرحمن» (۱) (۷).

(١) إسناد أبي عوانة صحيح.

والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٢٩/٥ رقم ٢٩٥٣)، والطبراني في معجمه الكبير (١٠/٤)، والبزار في مسنده (٣٠٣/٣رقم٢ ٢٨٠ كشف الأستار) كلهم من طريق عبد الوهاب بن عطاء به.

قال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٤١): «في الصحيح منه «الذين جمعوا القرآن» رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ورجالهم رجال الصحيح»، وأورده الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار (٢/ ٣٧٧) وقال: «إسناده صحيح».

- (٢) ابن يحيى بن كثير، أبو عبد الله الكلبي، الحافظ، لقبه: لؤلؤ.
  - (٣) هو الحراني.
  - (٤) هو الجزري، أبو عبد الله العبسى مولاهم، الحراني.
- (٥) هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو موضع الالتقاء.
- (٦) أخرجه مسلم في صحصيحه (كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل سعد بن معاذ ١٩١٥/٤، رقم ١٢٣)، وتقدم تخريج البخاري لهذه الرواية، انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٤٤).
  - (۷) (كە/۱۷۰/ب).

قالا: حدثنا أبو داود (۲)، [قال] (۳): حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: حدثنا أبو داود (۱،۸۵ قالا) (۳): حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت البراء يقول: أهدييت إلى رسول الله على حدلة حرير، فجعلوا يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال رسول الله على: «لمنديل من معاذ في الجنة ألين من هذا» (٤).

<sup>(</sup>١) أبو ياسر التغلبي (ت ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: أبو داود الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) و (ه).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه - ٤/ ١٩١٦، رقم ١٢٦ مكرر) من طريق أحمد بن عبدة عن أبي داود الطيالسي به، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه - ٣/ ١٣٨٣، ١٣٨٤، رقم ١٣٥٩) من طريق محمد بن جعفر (غندر) عن شعبة به.

فائدة الاستخراج: أتم أبو عوانة رحمه الله رواية أبي داود الطيالسي، بينما اقتصر مسلم رحمه الله على ذكر الإسناد فقط، ثم أحال على لفظ حديث محمد بن جعفر عن شعبة.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: أبو داود الطيالسي.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك) و (ه).

سعد بن معاذ -أو قال: لبعض مناديل سعد بن معاذ- ألين من هذا $^{(1)}$ 

١٠٨٥٢ حدثنا أبو قلابة، [قال](٢): حدثنا عمرو بن مرزوق $^{(7)}$ ، أخبرنا شعبة بإسناده:  $^{(}$ أحسن من هذا $^{(1)}$ .

روى حديث شعبة، عن أبي إسحاق: أحمد بن عبدة (٥)، عن أبي داود الحديثين جميعاً (١) وحديث شعبة، عن أبي إسحاق رواه غندر عــن شعبة (٧).

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه - ٤/ ١٩١٦، رقم ١٢٦ مكرر) من طريق أحمد بن عبدة عن أبى داود الطيالسي به.

فائدة الاستخراج:

١/ أتم أبو عوانة رواية أبي داود الطيالسي، واقتصر مسلم على الإسناد فقط، ثم أحال على لفظ حديث البراء، من طريق محمد بن جعفر عن شعبة.

٢/ فيه زيــــادة، وهي: ذكر الشك في قوله: «أو قال: لبعض. . ».

(٢) زيادة من (ك).

(٣) الباهلي، أبو عثمان البصري.

(٤) أي أن لفظ عمرو بن مرزوق عن شعبة لحديث قتادة لفظه: «أحسن من هذا»، ورواية أبي داود المتقدمة عن شعبة عن قتادة، لفظه: «ألين من هذا».

(٥) الضبي، وهو شيخ مسلم، انظر: تخريج الحديثين رقم (١٠٨٥١، ١٠٨٥١).

(٦) يسعني: حديث البراء بن عازب، وحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، وقد تقدم تخریجهما رقم (۱۰۸۵۱، ۱۰۸۵۰)

(٧) قوله: «وحديث شعبة عن أبي إسحاق. . » الخ ليس في نسخة (ك)، وأخسرج

المحمد، حدثنا الصغاني، حدثنا زهير بن حرب (۱،۸۵۳ يونس بن محمد، حدثنا شيبان، عن قتادة / (ل ۱،۲/۹ / ۱)، عن أنسس بسن مالك أنه قال: أُهدي لرسول الله على جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: «والذي نفس محمد بيده! إن مناديل سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا» (۲).

١٠٨٥٤ - حدثنا أحمد (٢)، حدثنا أبو موسى في قراءة، عن

طريق غندر عن شعبة عن أبي إسحاق: مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه - ٤/ ١٩١٦، رقم ١٢٦)، والبخاري كما تقدم، انظر: تخريج حديث رقم (١٠٨٥٠).

<sup>(</sup>١) زهير بن حرب هو شيخ مسلم في هذا الحديث، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه - ٤/ ١٩١٦، رقم ١٢٧)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في صفة الجنة، وألها مخلوقة - ٣/ ١١٨٧، رقم (٣٠٧٦) من طريق عبد الله بن محمد الجعفى، عن يونس بن محمد به.

<sup>(</sup>٣) لم يتبين لي من هو، و لم يصرح به ابن حجر في إتحاف المهرة (٢١٥/٢)، ولعله: أحمد بن سلمة، الذي يخرج المصنف على كتابه الصحيح (السير ٣٧٣/١٣)، ويحتمل أنه النسائي، فهو من شيوخ المصنف، ومن تلاميذ أبي موسى محمد بن المثنى، وقد روى هذا الحديث في سننه الكبرى (كتاب الزينة - باب لبس السنلس - ٤٧١/٥ - رقم ٤١٦٥) من طريق عمرو بن على (الفلاس) حدثنا سالم بن نوح به.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن المثنى العتري، المعروف بالزمن.

سالم بن نوح(١)، عن عمر - يعني ابن عامر -، عن قتادة، عن أنس: أن أكيدر دومة(١) بعـــث إلى رســول الله ﷺ جبــة ســندس، فلبــسها رسول الله على، فعجب الناس منها، فقال: «أتعجبون من هذه، فوالذي نفسی بیده، لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنة خیر منها $\binom{n}{2}$ .

١٠٨٥٥ حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب (١)، [قال] (°): حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله على جبة، وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: (رأتعجبون من هذه،

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: سالم بن نوح.

<sup>(</sup>٢) هــو: تصغير «أكدر» و «دومة» – بضم المهملة وسكون الواو – بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل بقرب تبوك، وكان «أكيدر» ملكها، وهو: أكيدر بن عبد الملك الكندي، وكان نصرانياً. مراصد الأطلاع (٢/ ٥٤٢)، الفتح (٢٧٣/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه – ٤/ ١٩١٧، رقم ١٢٧ مكرر).

وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً، مجزوماً به من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به (كتاب الهبة – باب قبول الهدية من المشركين – ٢/ ٩٢٣، رقم ٢٤٧٣).

فائدة الاستخراج:

١/ساق المصنف تمام لفظ الحديث، بينما اقتصر مسلم على بعضه.

۲/ قوله: «فلبسها» ليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) واسم أبي طالب: جعفر بن الزبرقان.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك، ٥).

فوالذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا(1).

۱۰۸۵٦ حدثنا أبو الأحوص صاحبنا، حــدثنا محمــد بــن عبد الرحمن، [قال]<sup>(۲)</sup>: حدثنا محمد بن ســواء، عــن ســعيد بإســناده مثله/<sup>(۳)(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه – ۱۹۱۶، رقم ۱۲۷) من طريق شيبان عن قتادة به، وفيه: «وكان ينهى عن الحرير» ورواية المصنف هنا بلفظ: «قبل أن ينهى عن الحرير».

وأخرجه البخاري في صحيحه معلقاً مجزوماً به (كتاب الهبة - باب قبول الهدية من المشركين - ٢/ ٩٢٣، رقم ٢٤٧٣)، ووصله ابن حجر من طريق الضياء في المختارة (كما في تغليق التعليق ٣/ ٣٦٥) من طريق يزيد ابن زريع، عن سعيد به، فمدار الحديث على سعيد بن أبي عروبة، وهو من الثقات، فالحديث صحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك. ه).

<sup>(</sup>が ハノノロシ) (で)

<sup>(</sup>٤) انظر: الحديث رقم (١٠٨٥٥).

#### من مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام'' رضى الله عنه

حدثنا سفيان بن عيينة (۱٬ ۵۷ من المسلمان بن سيف، حدثنا علي بسن المسدين، حدثنا سفيان بن عيينة (۱٬ عن ابن المنكدر، سمع جسابر بسن عبسد الله يقول (۱٬ ۱٬ الما كان يوم أحد جيء بأبي مسجَّى (۱٬ قال: وقد مُشل به، فسأردت أن أرفع الشوب، فنهاني قسومي، فرفعه وسول الله/(ل۱۲/۹/۱) الله أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: ((من هذه))؟ فقالوا (۱٬ ۱٬ ۱٬ بنت عمرو، أو أخت عمسرو، فقال: ((ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع)).

<sup>(</sup>١) ابن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي السلمي، مـعدود في أهل العقبة، وبدر، وكان أحد النقباء، استشهد يوم أحد رضي الله عنه.

الاستيعاب (٨٤/٣)، السير (١/ ٣٢٤)، الإصابة (٤/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (هـــ): «قال».

<sup>(</sup>٤) أي: مغطى. النهاية (٢/ ٣٤٥)، المشارق للقاضى عياض (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٥) في (ك) و (هـ): «قالوا».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فيضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام - ٤/ ١٩١٧، رقم ١٢٩)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجنائز - باب ما يكره من النياحة على الميت - ١/ ٤٣٤، رقم ١٢٣١) من طريق على بن المديني عن سفيان به.

فـــائدة الاســـخــراج: جاء عند مسلم تكرار قوله: «فأردت أن أرفع

۱۰۸۵۸ حدثنا یوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، [قــال]<sup>(۱)</sup>: حدثنی شعبة<sup>(۲)</sup> ح

اللفظ ليوسف.

٩ • ١ • ١ • حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، عسن ابسن جريج (٥)، قال: أخبرني محمد بن المنكدر، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء قومي بأبي قتيلاً يوم أحد، فأتوا به النبي را في فجعلت أبكي، وأريد

الثوب منها فنهاني قومي» وأما رواية أبي عوانة فليس فيها تكرار.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء في كلا الإسنادين هو: شعبة.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (هـ): «أخبرني».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام - ٤/ ١٩١٨، رقم ١٣٠)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجنائز - باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه- / ٢٠٤، رقم ١١٨٧) من طريق غندر عن شعبة به.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: ابن حريج.

أن أكشف عنه، فأبى قـــومـي أن يــدعوني أن أكشف عنـه، والنبي ﷺ ينظر فلا يمنعني، ولا يدعني، وهو ساكت(١).

• ١٠٨٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعان (٢)، أخبرنا عبد الرزاق<sup>(٣)</sup>، أخبرنا معمر، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قتل أبي يوم أحد، فأي به النبي رضع بين يديم مجدعاً (٤) قد مُـــقُل به، قال: فأكببت أبكى عليه، والقــوم يحجــزويي، «ما زالت الملائكة حوله حتى رفع، وكان على أبي دين، فكان الغرماء

<sup>(</sup>١) أخرجه مــســلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام – ٤/ ١٩١٨، رقم ١٣٠).

وأخسرجه البخاري في صحيحه معلقاً، حيث قال عقب حديث شعبة عن ابن المنكدر: «تابعه ابن حريج، أخبرني ابن المنكدر، سمع جابرا رضي الله عنه» (كتاب الجنائز – باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه – ١/ ٤٢٠) رقم ١١٨٧).

فائدة الاستخراج: ١/ ساق أبو عوانة المتن، واقتصر مسلم على الإسناد فقط دون المتن.

٢/ فيه التصريح بسماع ابن جريج من ابن المنكدر.

<sup>(</sup>٢) هو الدبري.

<sup>(</sup>٣) ابن همام الصنعابي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أي: مقطوع الأنف والأذنين، قال الخليل: «الجدع، قطع الأنف والأذن». المشارق (1/131).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «ولا».

يأتون النخل، فينظرونه، فيستقلونه، فقال السنبي على: «إذا أردت أن تجدد (۱)، فآذين قال: فأتيته، فذهب معي حتى قام فيه، فدعا فيه بالبركة، قال: فقضيت ما كان على أبي وفضل لنا طعام كثير (۲).

وعبد الله بن العلاء (۱۰۸۲ حدثنا أبي (٤)، وعبد الله بن جمعفر (٥)، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو (٢)(٧)، عسد الله عبد الكريم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: جيء بأبي يوم أحد محدعاً، قال: فحعلت أبكي عليه، وأكشف عن وجهه، ولا ينهاني رسول الله على [قال] (٩): فلما رفع قال رسول الله على: ((ما زالت الملائكة حق رفع)).

فائدة الاستحراج: أن أبا عوانة ساق لفظ الحديث بتمامه، ومسلم اقتصر على الإسناد.

<sup>(</sup>١) أي: تقطع ثمره. المشارق (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام - ٤/ ١٩١٨، رقم ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) ابن هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية الباهلي الرقي، يكني أبا عمر.

<sup>(</sup>٤) العلاء بن هلال، أبو محمد الرقي.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن غيلان الرقي، أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي الوليد الأسدي مولاهم، أبو وهب الرقي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) جاءت نسبته في المخطوط: «الجزري»، وعند الرجوع إلى مصادر ترجمة عبيد الله لم أقف على من نسبه إلى الجزري، وإنما الجزري نسبة عبد الكريم، وهو شيخ عبيد الله.

<sup>(</sup>٨) (ك٥/١٧١/ب).

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ك) و (هـــ).

قال: ثم ذكر الحديث – حديث معمر – بطوله $^{(1)}$ .

١٠٨٦٢ حدثنا أبو أمية، حدثنا عمر و بن عثمان (٢)، و جندل بن والق $^{(7)}$ ، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو $^{(4)}$ ، بإسناده مثله $^{(9)}$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام - ٤/ ١٩١٨، رقم ١٣٠ مكرر).

فائدة الاستخراج: أن أبا عوانة ساق الشاهد من الحديث، بينما اقتصر مسلم رحمه الله على ذكر صدر الحديث، وأحال على رواية شعبة، عن ابن المنكدر.

<sup>(</sup>٢) هو: الكلابي الرقى، أبو عمر، ويقال: أبو سعيد، مولى بني الوحيد.

<sup>(</sup>٣) الـتغـلبي، أبو على الكوفي، قال أبو حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات، قال البزار: «ليس بالقوي»، وقال ابن حجر: «صدوق يغلط ويصحف». انظر: الجرح (٥٣٥/٢)، الثقات لابن حبان (١٦٧/٨)، تهذيب التهذيب

<sup>(</sup>١١٩/٢)، التقريب (ص١٤٣).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: عبيد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٦١).

### من مناقب أبي دجانة رضي الله عنه''

مد بن سلمة، أحبرنا ثابت، عن أنس بن مالك، أن النبي الخذ أخل سيفاً يوم أحد، فقال: «من يأخذ هذا السيف»؟ فبسطوا أيديهم، كل سيفاً يوم أحد، فقال: «من يأخذ هذا السيف»؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان يقول: أنا، [أنا] (٢)، فقال: «من يأخذه بحقه»؟ فأحجم (٤) القوم، فقال سماك أبو دجانة: أنا آخذه بحقه، فأخذه/(ل٩/٧/١/ب) ففلق به هام المشركين (٥).

النعمان، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عارم أبو النعمان، حدثنا حماد بن سلمة (٦)، أخبرنا ثابت، عن أنس بن مالك: أن

<sup>(</sup>۱) أبو دجانة، اسمه: سماك بن حرشة، وقيل: ابن أوس بن حرشة، متفق على شهوده بدراً، قتل يوم اليمامة. الاستيعاب (۲۱۲/۲ و ۲۰۹/۶)، السير (۱/ ۲۶۳)، الإصابة (۷/ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: عفان بن مسلم الصفار.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) قال النووي: «هو بحاء، ثم جيم - هكذا في معظم نسخ بلادنا (أي من صحيح مسلم)، وفي بعضها تقديم الجيم على الحاء، ومعناهما: تأخروا وكفوا». شرح صحيح مسلم (٣٦/١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضى الله عنه - ٤/ ١٩١٧، رقم ١٢٨).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

رسول الله على أخذ سيفاً يوم أحد، فقال: ﴿من يأخذ هذا الـسيف، ؟ فجعل هذا يقول: أنا، ويقول هذا: أنا، قال رسول الله ﷺ: ﴿أَيكُهُمُ يأخذه بحقهي؟ فأحجموا، فقال سماك أبو دجانة: أنا آخذه، ففلق به هام المشركين يوم أحد<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٦٣).

### ومن مناقب جليبيب رضي الله عنه(')

ماد بن سلمة (۱۰۸۰ – حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا ماد بن سلمة (۱۰۸۰ عن ثابت، عن كنانة بن نعيم العدوي، عن أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله الله كان في مغزى له، فلما فرغ من القتال قال: «هل تفقدون من أحد»؟ قالوا: نفقد والله فلاناً وفلاناً، قال رسول الله الله النقي: «أنظروا هل تفقدون من أحد»؟ قالوا: نفقد فلانا وفلاناً، قال: «لكني أفقد جليبيباً، فاطلبوه» فوجدوه عند سبعة قد وفلاناً، قال: «لكني أفقد جليبيباً، فاطلبوه» فوجدوه عند سبعة قد سبعة ثم قتلوه، فأي النبي في فأخبر، فانتهى إليه، فقال: «قتل سبعة ثم قتلوه؛ هذا مني وأنا منه» مرتين أو ثلاثاً ((۱۲) ثم قال بذراعيه هكذا، فبسطها، فوضع على ذراعي مرتين أو ثلاثاً ((۱۲) ثم قال بذراعيه هكذا، فبسطها، فوضع على ذراعي النبي شحتى حفر له، فما كان له سرير إلا ذارعي النبي شحتى دفن، قال: وما ((له / ۱۸ / ۱۸)) ذكر غسلاً (۱۰)

<sup>(</sup>۱) حسليب: كان رحلاً من تعلبة، وكان حليفاً في الأنصار، قال ابن سعد: «سمعت من يذكر ذلك»، ولم أقف عليه في المطبوع من الطبقات الكبرى، وقال الحافظ: جُليبيب غير منسوب، وهو تصغير حلباب عليه. الاستيعاب (٣٦٦/١)، المفهم (٣٨٨/٦)، الإصابة (١/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٣) (ك٥/١٧٢/ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب فضائل جليبيب الله ١٩١٨/٤، رقم ١٣١).

 ۱۰۸۹۲ حدثنا إبراهيم بن مرزوق<sup>(۱)</sup>، وجعفر بن محمد الأنطاكى الخفاف(٢)، قالا: حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة(٦)، عن ثابت البنانى، عن كنانة بن نعيم، عن أبي برزة الأسلمى: أن النبي الله كان في مغزىً له مع المشركين، فأفاء الله عز وجل عليه، فقال: ﴿هُلُ تَفْقُدُونَ من أحد ،،؟ قالوا: نعم، فلاناً وفلاناً، ثم قال: «هل تفقدون من أحد ،،؟ قالوا: نعم، فلاناً وفلاناً، قالها ثلاثاً، ثم قال: ﴿لَكَنَّى أَفْقَدُ جَلِيبِيكِ، التمسوه في القتلي ،، فطلبوه، فوجده إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه، ، فأبي النبي ﷺ فأخبر، فأتاه، فقال: «هذا مني وأنا منه، قتــل ســبعة ثم قتلوه ،،، فحمله رسول الله ﷺ على ساعده، ماله سـرير إلا سـاعدي النبي ﷺ حتى حفر له، ودُفن، ولم يذكر غسلاً 🐫.

۱۰۸۲۷ حدثنا عثمان بن خرزاذ، [قال] حدثنا حفص بن عمر الحوضى، حدثنا حماد بن سلمة(1)، بإسناده مثله(2).

<sup>(</sup>١) ابن دينار، أبو إسحاق البصري.

<sup>(</sup>٢) الخفاف - بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الفاء الأولى - هذه النسبة لعمل الخفاف التي تلبس.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٦٥).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٦٥).

قال حماد: ولم يذكر غسلاً<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو: الذهلي.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٣) في (ك) و (هـ): «من أحد».

<sup>(</sup>٤) في (ك) و (هــ): «من أحد».

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٦٥).

# ومن مناقب أبي ذر جندب بن السكن ويقال: ابن جنادة/(١) ويقال: اسمه: بربر(٢)، مات سنة اثنتين وثلاثين رضى الله عنه

۱۰۸۲۹ حدثنا محمد بن یجی النیسابوری، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنیی (۳) ح

وحدثـــنا أبو يحيى بن أبي مسرة (<sup>1</sup>)، حدثنا عبد الله بـن يزيــد المقرئ (<sup>0</sup>)، قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة (<sup>(1)</sup>)، عن حميد بن هــلال، عــن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال أبو ذر: خرجنا من قومنــا

<sup>(</sup>۱) (ك٥/١٧٢/ب).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: «مختلف في اسمه، واسم أبيه، والمشهور: أنه جندب بن جنادة بن سكن.

وكانت وفاته سنة ثنتين وثلاثين بالربذة، وهذا هو قول الأكثر» أ. هـــ، وهو اختيار أبي عوانة هنا. انظر: الاستيعاب (٢/ ٢٦)، السير (٢/ ٤٦)، الإصابة (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن البصري.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي.

<sup>(</sup>٥) أبو عبد الرحمن المكي، الإمام المقرئ.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: سليمان بن المغيرة.

غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس (۱)، وأمنا وأنه فأكرمنا خالنا وأحسن وأمنا وأمنا وأمنا وأحسن النيا، فحسدنا قومه، وقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس ((۱۹/۹/۱))، قال: فنا فنا على علينا ما قيل له، قال: فقلت أنيس ((۱۹/۹/۱))، قال: فنافر (۱) علينا ما قيل له، قال: فقلت الله أنه أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، ولا جماع لك فيما بعد اليوم، فقربنا صرمتنا (۱) فاحتملنا عليها، قال: وتغطى خالنا ثوبه، فجعل يبكي، فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، قال: فنافر (۱) أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتينا الكاهن، فخير أنيس عليه، فأتانا بصرمتنا

<sup>(</sup>١) هو: أنيس بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار الغفاري، أخو أبي ذر، وكان أكبر منه. انظر: الإصابة (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) اسمها: رملة بنت الوقيعة الغفارية. الإصابة (٧/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) أي: أخبر به، وأفشاه. غريب الحديث (٣٩١/٢)، المشارق (٤/٢)، شرح صحيح مسلم (٤/١٦).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) بكسر الصاد، وهي: القطعة من الإبل.

انظر: غریب الحدیث لابن الجوزي (۱/۱۸)، المشارق (۲/۲)، شرح صحیح مسلم (۱/۱۶).

<sup>(</sup>٦) قال أبو عبيد: المنافرة: أن يفتخر الرجلان كل واحد على صاحبه، ثم يحكما بينهما رجلاً، وكانت هذه المفاخرة بالشعر أيهما أشعر، كما بينته الرواية الأخرى. غريب الحديث لأبي عبيد (٤٠/٤)، وشرح صحيح مسلم (٢١/١٦).

ومثلها معها، قال: وصليت يابن أخي قبل أن ألقــــى رســـول الله ﷺ بثلاث سنين، قال: قلت: لمن؟ قال: لله عز وجل، قال: قلت: فأين كنت تَوَجه؟ قال: حيث وجهني الله، أصلى عشاءً حتى إذا كان آخــر الليل ألقيت، حتى كأبي خفاء – يعنى: الثوب الملقى – حستى تعلسويي الشمس، قال: فقال أنيس: إن لى حاجة بمكة، فاكفنى حتى آتيك، قال: فراث(١) على، ثم أتابي، فقلت: ما حبسك؟ قال: لقيت رجلاً بمكة على دينك، يــذكر أن الله عز وجل أرسله، قال أنيس: فوالله لقد سمعــت قول الكهنة، فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء(٢) السشعر، فما هو يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعـر، والله إنه لصادق، وإلهم لكاذبون، قال: قلت: اكفني حتى أذهب فأنظر، فقال: نعسم، وكـن من أهل مكة على حذر، فإلهم قد شنفوا له(")، وتجهموا له(أ).

قال: فقدمت مكة، فتضاعفت (٥) رجلاً منهم، فقلت: /(١) أيـــن

<sup>(</sup>١) أي: أبطأ. شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) أي: طرقه وأنواعه. المشارق (٢/ ١٧٥)، وشرح صحيح مسلم (١٦/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) أي: أبغضوه. غريب الحديث (٥٦٢/١)، المشارق (٢٥٤/٢)، شرح صحيح مسلم (51/43).

<sup>(</sup>٤) أي: قابلوه بوجوه غليظة كريهة. المشارق (١/ ١٦٢)، وشرح صحيح مسلم (١٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) أي: فنظرت إلى أضعفهم فسألته، لأن الضعيف مأمون الغائلة غالباً. انظر: شرح صحیح مسلم (۱۶/ ۴۳).

<sup>(</sup>ア) (との/ツソト/り).

هذا الرجل الذي تدعون الصابئ (۱) فأشار إلي، قال: الصابئ فمال علي أهل الوادي بكل مدرة (ر ۱۹/۹ / ۱/ب) وعظم، حتى خررت مغشياً علي، فارتفعت حين ارتفعت، وكأيي نصب (۱) أهر، فأتيت زمزم، فاخي ثلاثين في الدم، وشربت من مائها، قال: فلبثت يا بن أخي ثلاثين من بين يوم وليلة، ما لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن (۱) بطني، وما وجدت على كبدي سخفة (۱) جوع، قال: فبينا أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان (۱)، إذ ضرب الله عن وجل على أسمختهم (۱)، فما يطوف بالبيت منهم أحد غير امرأتين، فأتنا على في أسمختهم (۱)، فما يطوف بالبيت منهم أحد غير امرأتين، فأتنا على في

<sup>(</sup>١) الصابئ: هو الخارج من دين إلى آخر. المشارق (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) يعني: من كثرة الدماء، والنصب: هو الحجر والصنم كانت الجاهلية تنصب وتذبح عنده فيحمر بالدم. المشارق (٢/ ٥٠)، شرح صحيح مسلم (١٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) أي: طياته سمناً، أي ينطوي بعضها على بعض، والمعنى: أي انثنت لكثرة السمن وانطوت. انظر: المشارق (٢/ ٨٢)، وشرح صحيح مسلم (١٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) أي: رقة الجوع وضعفه وهزاله، والسخف – بالفتح – رقة العيش، وبالضم: رقة العقل. غريب الحديث (٤٦٨/١)، المشارق (٢١٠/٢)، شرح صحيح مسلم (٤٣/١٦).

<sup>(</sup>٥) أي: مضيئة. غريب الحديث (٢/ ٨)، وشرح صحيح مسلم (١٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٦) السماخ: هو الخرق الذي في الأذن، يفضي إلى الرأس، ويقال: صماخ - بالصاد - وهو أفصح وأشهر، والمراد بأصمختهم هنا: آذاهم، أي ناموا. غريب الحديث (٦٠٣/١)، المشارق (٢/ ٤٦)، شرح صحيح مسلم (٦٠/١٤).

طوافهما وهما يدعوان إسافاً ونائلة(١)، فقلت: أنكحا أحدهما الآخر، فما ثناهما ذلك، قال: فأتتا على، فقلت: هَنِّ(٢) مثل الخشبة! - غير أبي لم أكن - قال: فانطلقتا تولولان، وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا؟ فاستقبلهما رسول الله ﷺ وأبو بكر رضيى الله عنه، وهما هابطان من الجبل، فقال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأســـتارها، فقال: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم $^{(7)}$ .

قال: وأقبل رسول الله ﷺ وصاحبه حتى أتيا الحجر، فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم صلى، فأتيته حين قضيى صلاته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال: ﴿وعليك السلام ورحـــمة الله، ممن أنت﴾؟ فقلت: من غفار، فأهوى بيده ووضع يده على جبينه، فقلت لنفسسي: كره إذ انتميت إلى غفار، قال: فأهويت لآخذ بيده، فقدعني (١)

<sup>(</sup>١) إساف ونائلة: صنمان تزعم العرب ألهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة، فمسخا. وقيل: هما صنمان وضعهما عمرو بن لحي على الصفا والمروة، وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة. انظر: النهاية (١/ ٤٩)، لسان العرب (٩/ ٦).

<sup>(</sup>٢) كناية عن كل شيء، وأكثر ما يستعمل: كناية عن الفرج والذكر. غریب الحدیث (۲/ ۲۰۰)، المشارق (۲/ ۲۷۱)، شرح صحیح مسلم (۱٦/ ٤٤)

<sup>(</sup>٣) أي: عظيمة، لا شيء أقبح منها، كالشيء الذي يملأ الشييء ولا يسع غيره، وقيل: لا يمكن ذكرها كأنما تسد فم حاكيها وتملؤه. شرح صحيح مسلم (١٦/ ٤٤، ٥٥).

<sup>(</sup>٤) من القدع، وهو الكف والمنع.

غريب الحديث (٢/ ٢٢٤)، المشارق (٢/ ١٧٣)، شرح صحيح مسلم (١٦/ ٥٥).

قال: فانطلق رسول الله ﷺ وانطلق أبو بكر رضي الله عند، وانطلقت معهما/(۱) ففتح أبو بكر باباً، فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، قال: فذلك أول طعام أكلت بها، قال: فغبرت ما غبرت، فلقيت رسول الله ﷺ، فقال لي: «قد وجهت إلى أرض ذات نخل، ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك، عسى الله أن ينفعهم بك ويأجرك»؟ فقلت: نعم.

فانطلقت حتى قدمت على أخي أنيس، فقال: ما صنعت؟ فقلت: صنعت أين أسلمت وصدقت، فقال أنيس: ما بي رغبة عن دينك، وإين قد أسلمت وصدقـــت قال: ثم أتيت أمنا، فقالت: ما بي رغبة عـن

<sup>(</sup>١) أي: حصني به وأكرمني بذلك كما يخص بالتحفة.

المشارق (١/ ١٢٠)، شرح صحيح مسلم (١٦/ ٤٨).

<sup>(</sup>۲) (كە/۱۷۳/ب).

<sup>(</sup>٣) أي: بقيت ما بقيت. المشارق (٢/ ١٢٧).

دينكما، فإنى قد أسلمت وصدقت، قال: واحتملنا(۱)، فأتينا قومنا غفار، فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله على المدينة، فكان يؤمهم إيماء بن رحضة (٢٠/٩٠) الغفاري/(ل٠/٩٠/ب)، وكان سيدهم، قال: وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله على أسلمنا، فقدم رسول الله على، فأسلم بقيتهم، وجاءت أسلم فقالت: يا رسول الله! إخواننا نـسلم علـي الذي(٦) أسلموا عليه، فقال رسول الله على: «غفار غفر الله ها، وأسلم سالمها اللهي(٤). معني حديثهما واحد(٥).

• ١٠٨٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري، حدثنا أبـو داود، حدثنا سليمان بن المغيرة(٦)، حدثنا حميد، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون السشهر الحسرام -وذكر الحديث بمثله - غير أنه قال: ولا جماع لك فيما بعد، وقدما

<sup>(</sup>١) في (ك) و (هـ): «فاحتملنا».

<sup>(</sup>٢) هو: ابن خربة بن خفاف بن حارثة بن غفار، قديم الإسلام، قال ابن المديني: له صحبة. انظر: الإصابة (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وصحيح مسلم، وهو الصواب، وجاء في (ك): «الذين».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي ذر رضى الله عنه – ٤/ ١٩١٩، رقم ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) أي: الراويان عن سليمان بن المغيرة، وهما: القعبي، وعبد الله بن يزيد المقرئ.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: سليمان بن المغيرة.

ظلمتنا(۱)، فــتغطى بثوبه، وقال فيه: فــتــضعفت، وقال: فأمال على أهل الوادي، وقال: فأتيت زمزم، فغسلت عني الدماء (۲)، وشربت من مائها، فمكثت يا ابن أخي بين ثلاثين يومــاً وليلــة، مــا لي طعــام ولا شــراب إلا ماء زمزم، ولقد سمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع! فإذا أنا ذات ليلة في ليلــة قمــراء، إذ ضرب الله على أصمخه.

وقال فيه: فجاء رسول الله ﷺ، فبدأ بالحجر، فاستلمه، ثم طاف بالبيت سبعاً، فانتهيت إليه، وقد صلى وصاحبه.

١٠٨٧١ حدثنا أبو داود سليمان بن سيف، حدثنا أشهل بن

<sup>(</sup>١) مأحوذ من الظليم، وهو الذكر من النعام. لسان العرب (١٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (هـ): «الدم».

<sup>(</sup>٣) (ك٥/٤٧١ /أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٦٩).

فائدة الاستخراج: بيان تغاير الألفاظ في القصة.

حاتم(١)، حدثنا ابن عون(١)، عن حميد بن هـــلال، عــن عبــد الله بـن الصامت، قال: قال أبو ذر: يا ابن أخي، صليت قبل أن يبعث النبي على بسنتين، قال: قلت: إلى أين كنت توجه؟ قال: كنت أتوجه حيث وجهني الله فأصلى، فإذا كان نصف الليل سقطت كاني خرقة، قال: فنافر أخي أنيس رجلاً بصرمتنا ومثلها معها إلى كــاهن من تيــك (٣) الكهان، قال: فجعل أخى أنيس يمدح الكاهن حتى غلبه، قال: فأخذنا صرمتنا ومثلها معها، قال: وكنا نزولاً على خالنا، قــال: فذهب رجل من أولئك إلى خالنا، فقال: نعلم أن أنيسساً يخلفك في أهلك؟ قال: فذكر ذلك له، فقال: يا خالاه، أما مـــا كـان مـن معروفك فيما مضى، فقد والله كدرته، وأما فيما بـــقى فـوالله لا نساكنك، قال: فخرجنا بصرمتنا ومثلها معها، ومعنا أمنا، فسترل بـــأرض من أرض هامة، قال: فخرج أخى أنيس فأتى مكة، فلما قدم قلت: أي أخى كيف قدمت؟ كيف كنت بعدي؟ قال: بخير، قدمت مكة فرأيت رجلاً هو أشبه الناس بك، تسسميه النساس السصابئ، قال/(ل٢١/٩): قلت: أي أخى أقم مع أمنا وفي صرمتنا حستى آتي مكة، فألقى هذا الرجل؟ قال: فقدمت مكة، فدخلت المسجد، فنظرت

<sup>(</sup>١) الجمحي مولاهم، أبو عمرو، وقيل: أبو حاتم.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن عون البصري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أولئك».

رجلاً هو أهون القوم في نفسي، فقلت: أين هذا [الرجل] (١) الذي يسميه الناس الصابئ؟ قال: فلم يقل كما قلت: ورفع صوته، وقال: صابئ، صابئ، قال: فرمايي الناس حتى تركوبي كأبي نصب أحمر، قال: ففررت منهم، فاختبأت بين الكعبة وبين أستارها، قال: يا ابن أخيى! فمكثت بضع عشرة من بين يوم وليلة، وما لى طعام ولا شراب إلا ماء  $(3)^{(1)}$  زمزم، ولقد تكسرت عكنى، وما أجد سخف الجوع على كبـــدي فلما كان ذات ليلة - أظنه قال أضحيانه - قال: وجاءت امرأتان، فجعلتا تطوفان بالبيت، وتدعوان إسافاً ونائلة، قال: قلت: أنكحـوا أحدهما بالآخر، قال: فجعلتا تسبان وتقولان: صابئ صابئ، قال: فخرجت من (٢) بين الكعبة وبين أستارها، فقلت: هـن مثل الخشبة في كذا وكذا من الآخر! يا ابن أخى، غير أبي لا أكنى، قال: فجعلتا تسبان وتقولان: صابئ، صابئ، قال: فتخرجان، فتلقيان رسول الله ﷺ وأبا بكر رضى الله عنه، فقالتا: صابئ بين الكعبة وبين أستارها يقع في آلهتنا ويقول لها(١)، فجاء النبي على وأبو بكر فطافا بالبيت، وصليا ر کعتنی.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٧٤/ب).

 <sup>(</sup>٣) جاء في (ك) و (هـ) «فحرجت وامى من بين الكعبة».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «يقول لهما».

فقال: يسا ابسن أخسى! فكنست أول مسن حيساه تحيسة الإسلام/(ل7/ ٢/ أ)، فقلت: السلام عليك يارسول الله، فقال: «وعليك [السلام] (١) ورحمة الله)، وقال: «ممن الرجل»؟ فقلت: من غفار، قال: فنكس، ووصف ابن عون، ووضع يده على حبهته، قال: فقلت: إنا لله كره والله القوم الذين انتميت إلىهم، قال: فدهبت أناول(١) يده، قال: وكان صاحبه أعلم به مني، قال: فحال بيدي دون يده، قال: فرفع رأسه، فقال: «منذ كم أنت هاهنا»؟ فقلت: منتذ بضع عشرة من بين ليلة ويوم، وما لي طعام ولا شراب إلا [مـاء] (٣) زمزم! ولقد تكسرت عكني وما أجد سخف الجوع على كبدي، فقال: ((إله المعمير)، وقال: (إنه قد ذكرت لي أرض بما نخل فأتني بما) قال: وقال صاحبه: أتحفني بضيافته الليلة؟ قال: فانطلقت معه، فأتى بيتاً في أسفل مكة، فأخرج شيئاً من زبيب فأعطانيه، قال: فلما قدمت، قال أخى: أي أخى كيف قدمت؟ كيف كنت بعدي؟ قــلت: بخــير، قدمت مكة، فرأيت رسول الله ﷺ [فــأسلمت](١) واتــبعت ديــنه، قال: أي أخي! فما بي عن دينك رغبة، فأسلم أخي، وأتيت أميى،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (هـ): «أتناول».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) و (هـ).

فقالت: أي بني! كيف قدمت؟ كيف كنت بعدي؟ قال: قلت: بخير، قدمت مكة، فرأيت رسول الله في فأسلمت واتبعت دينه، وهنذا أخي أنسيس قد اتبع ديني، قسالت [أمي](۱): أي بني، فهما بي عن دينكما من رغبة، فأسلمت، قال: ودعوت قومي فأسلم نصفهم/(ل٢٢/ب)، وقال النصف الباقي: نلقى رسول الله هي(٢٠/٠).

حدثنا ابن أبي عدي، قال: أنبأنا ابن عون ح

وحدثنا أبو سليمان إمام مسجد طرسوس(١)، حدثنا عبيد الله بن

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي ذر رضى الله عنه - ٤/ ١٩٢٣، رقم ١٣٢ مكرر).

فائدة الاستخراج: أن أبا عوانة ساق لفظ الحديث بتمامه، وأما مسلم فلم يسقه بتمامه، وأحال على حديث سليمان بن المغيرة، وبين بعض الاختلاف في الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر الفضل بن العباس الرازي.

<sup>(</sup>ま)(との/ロリー).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: محمد بن المثنى العنبري.

<sup>(</sup>٦) طرسوس - بفتح أوله وثانيه، وسينين مهملتين، بينهما واو ساكنة - : مدينة بثغور الشام، بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. مراصد الأطلاع (٢/ ٨٨٣). وأبو سليمان: لم أقف عليه.

معاذ بن معاذ (۱)، حدثنا أبي (۲)، عن ابن عون (۳) - فذكر الحديث بطوله - وفي حديث معاذ بن معاذ، عن أبي ذر قال: قال النبي على: «أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها» (٤)، والحديث بطوله (٥).

 $^{(7)}$  حدثنا عبد الرحمن رسته  $^{(7)}$ ، حدثنا عبد الرحمن رسته حدثنا عبد الرحمن بن مهدي  $^{(8)}$ ، حدثنا المثنى بن سعید، عن أبي جمرة  $^{(8)}$ ، عن ابن عباس ح

(١) هو: العنبري، أبو عمرو البصري.

<sup>(</sup>٢) هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى البصري.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن عون الفقيه، وهو موضع الالتقاء في الإسناد الثاني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه - ١٩٢٣/٤، رقم ١٣٢مكرر). فائدة الاستخراج: في رواية معاذ بن معاذ زيادة على رواية ابن أبي عدى.

<sup>(°)</sup> في (ك) و (هـ): «بتمامه».

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الرحمن بن عمر بن يزيد بن كثير الزهري، أبو الحسن الأصبهاني (ت ٢٤٦ هـ). لقبه رسته -بضم الراء، وسكون السين المهملة، وفتح التاء المعجمة باثنتين من فوقها- ، وهو راوية ابن مهدى.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء في الإسناد الأول والثابي هو: عبد الرحمن بن مهدي.

<sup>(</sup>٨) هو: نصر بن عمران بن عصام الضبعي البصري.

وحدثنا عبدان الجواليقي العسكري(١)، حدثنا عمرو بن العباس(١)، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، حدثنا المثنى بن سعيد، عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي على بمكة، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، فأعلم لي علم هـــذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيـه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم ائتني! فانطلق الأخ حتى قدم مكة، فسمع (٣) من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر، فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وكلاماً ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني فيما أردته (١)، فيتزود وحمل شنة (٥) له فيها ماء، حتى قدم مكة، فأتى المسجد، فالتمس النبي على فاضطجع، فرآه على رضى الله عنه، فعرف أنه غريب، فلما رآه/(ل٩/٩/أ) تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يسرى النبي على حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمر به، فقال: ما آن للرجل

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد، أبو محمد الأهوازي الجواليقي.

<sup>(</sup>٢) هو: الباهلي، أبو عثمان البصري الأهوازي (ت ٢٣٥ هـ).

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «ربما حالف»، وقال ابن حجر: «صدوق ربما وهم». انظر: الثقات لابن حبان (٨/ ٤٨٦)، التقريب (ص ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) في (هـ): «وسمع».

<sup>(</sup>٤) جاء في (ك) و (هــ): «فيما أردت».

<sup>(</sup>٥) أي: قربة. النهاية (٢/ ٥٠٦).

أن يعرف منزله، فأقامه فذهب به معه، ولا يـسأل واحـد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه على " معه، ثم قال له: ألا تـحـدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ فقال: إن حق، وهــو رسول الله على، فإذا أصـبحت فاتبعني، فإن إن رأيت شيئاً أخاف عليك قمت كأبي أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني/(٢) حتى تدخل مدخلي، ففعل، فانطلق يقفوه، حتى دخل علسي النبي على ودخل معه، فسمع من قوله، وأسلم مكانه، فقال له النبي على: ((ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري)).

فقال: والذي نفسى بيده، لأصرخن بها بين ظهرانيهم، فخرج حتى أتى المسجد، فنادى بأعلى صوته: أشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وثار القوم، فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكــب عليه، فقال: ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق تجاركم إلى

(١) في (ك): «إنه».

<sup>(</sup>٢) (ك٥/٥٤/ب).

الشام (۱) فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثلها (۲) وثاروا إليه فسطربوه، فأكب (رل 77/4)) عليه العباس فأنقذه (۲).

الناني، فصنع مثل ذلك، فضربوه حتى صرع، وأكب عليه فكان ذلك العباس أحبره حكّام (٤٠) حدثنا المثنى ابن سعيد (٥) حدثنا أبو جمرة، أن ابن عباس أخبره مبدأ إسلام أبي ذر، قال: لما بلغه أن رجلاً خوج من مكة زعم أنه نسبي أرسل أخاه – فذكر الحديث (بنحوه) بطوله – وقال: ثم عاد اليوم الثاني، فصنع مثل ذلك، فضربوه حتى صرع، وأكب عليه العباس وقلام أبي ذر (٢٠) قوله في أول مرة، فأمسكوا عنه، فكان ذلك بدؤ إسلام أبي ذر (٢٠) (٧٠).

<sup>(</sup>١) حاء في صحيح مسلم: «وإن طريق تحارتكم إلى الشام عليهم».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «كمثلها».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي ذر رضى الله عنه - ١٩٢٣/٤، رقم ١٣٣).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه - ٣/ ١٤٠١، رقم ٣٦٤٨) من طريق عمرو بن عباس عن ابن مهدى به.

<sup>(</sup>٤) أبو عثمان البصري، مولى آل حبلة.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: المثنى بن سعيد.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٧٣).

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث من زيادات نسخة (ك) وليس في الأصل.

وأبو الدمشقي (١)، وأبو عبد الله القرشيان (٢)، وأبو عبد الملك القرشيان (٢)، قالا: حدثنا محمد بن عائذ الدمشقى (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) يزيد بن محمد بن عبد الصمد القرشي، أبو القاسم الدمشقي، مولى بني هاشم.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر بن أرطأة القرشي، العامري، أبو عبد الملك البسري الدمشقي.

<sup>(</sup>٣) أبو أحمد، ويقال: أبو عبد الله الدمشقى الكاتب.

<sup>(</sup>٤) ملح وظة: هنا انقطع الإسناد في الأصل، وفي نسخة (ك) أيضاً، وبعده مباشرة: «مناقب حرير»، وأما نسخة (هـ) فليس فيها هذا الإسناد.

## ومن مناقب جرير بن عبد الله البجلي<sup>(۱)</sup> رضى الله عنه

والصغاني، وأبو أمية، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا يعلى بن عبيد، والصغاني، وأبو أمية، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد<sup>(۲)</sup>، عن قيس بن أبي حازم، عن حرير قال: قال لي رسول الله على: «ألا تريحني من ذي الخلصة<sup>(۳)</sup> - وكانوا يسمونه كعبة اليمانية<sup>(٤)</sup> - فانطلقت في خمسين ومائة فارس من

<sup>(</sup>۱) جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن حشم بن عوف بن حَرِيمة بن حرب بن علي البجلي، اختلف في وقت إسلامه، وقوى الحافظ ابن حجر: أنه أسلم قبل سنة عشر، وكان رضي الله عنه حصيلاً حتى قال عمر عنه: هو يوسف هذه الأمة، وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة، وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية، مات سنة إحدى وخمسين من الهجرة النبوية. الإستيعاب (۲۰۸/۱)، الإصابة (۲۷٥/۱).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: إسماعيل بن أبي خالد.

<sup>(</sup>٣) بفتحات ثلاث، وهو الأشهر، ويروى بضم أوله وثانيه، ويروى بسكون اللام. والخلصة: نبات له حب أحمر كخرز العقيق.

وذو الخلصة: اسم للبيت الذي كان فيه الصنم، ويؤيد هذا: الرواية الآتية إن شاء الله، وكان هذا البيت لخثعم وغيرهم.

معجم البلدان (٢/ ٤٣٨)، وانظر أخبار هدم ذي الخلصة عبر العصور في: إتحاف الجماعة فيما ورد في الفتن وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) المراد بها: ذا الخلصة، والتي بمكة: هي الكعبة الشريفة، تسمى الكعبة الشامية، ففرقوا

أهس(۱)، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكر (۱) ذلك لرسول الله هي فضرب بيده على فخذي، حتى إني لأنظر إلى أثر أصابعه، ثـمقال: «اللهم ثبته واجعله هادياً مههدياً، فانطلق فكسرها/(ل٩/٤٢/أ)، وحرقها بالنار، ثم بعث حصين بن ربيعة (۱) إلى النبي هي فسبشره، قال: والذي بعثك بالحق! ما جئتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب(۱)، فسبارك رسول الله هي على خيل أهس ورجالها خمس مرات، (۱).

بينهما للتمييز. شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>۱) هـــي طائفة من بجيلة، نزلوا الكوفة، وقيل: إن أحمس هو: أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

وفي اليمن: أحمس بن الغوشا بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن زيد بن كهلان، وهؤلاء هم المراد في الحديث. الأنساب (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (هـ): «فذكرت».

<sup>(</sup>٣) هو حصين بن ربيعة بن عامر بن الأزور الأحمسي، أبو أرطاة، مشهور بكنيته. الإصابة (٨٦/٢).

<sup>(</sup>٤) قال القاضي عياض رحمه الله: «معناه: مطلي بالقطران لما به من الجرب، فصار أسود لذلك». شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل جرير بن عبد الله رضى الله عنه - ٤/ ١٩٢٦، رقم ١٣٧).

وأخـــرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد – باب حرق الدور والنخيل – ٣/ ١١٠٠، رقم ٢٨٥٧) من طريق يجيى بن إسماعيل به.

هذا لفظ الصغاني، وأبي أمية (١)، وعمار، وحديث علي بن حرب قريب منه.

الم ۱۰۸۷۷ حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي (۲)، حدثنا يزيد بن هارون (۳)، أخبرنا إسماعيل (٤)، عن قيس، عن جرير قال: قال لي النبي الله الله تريحني من ذي الخلصة» وكان بيتاً في خثعم، يدعى: كعبة اليمانية.

فنفرت إليه في سبعين ومائة – قال يزيد: سبعين ومائة/(°) راكب وقال يزيد مرة أخرى: فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله وسنرب صدري بيده، حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: «اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً» قال: فأتاها فحرقها بالنار، قال: فبعث جرير

فوائد الاستخراج:

٢/ التصريح باسم أبي أرطاة، حيث جاء في رواية أبي عوانة تسميته «حصين بن ربيعة».

٣/ في رواية المصنف ذكر التكسير، وليس عند مسلم سوى ذكر التحريق.

<sup>(</sup>١) جاء في (ك): «وأبو أمية».

<sup>(</sup>٢) أبو جعفر الدقيقي.

<sup>(</sup>٣) ابن زاذان السلمي مولاهم، أبو حالد الواسطي.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: إسماعيل بن أبي خالد.

<sup>(</sup>٥) (ك٥/٢٧١/أ).

بشيراً إلى النبي ﷺ رجل من أحمس يكني أبا أرطأة، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق ما أتيتك حتى تركتها كأنمـــا جمــــل أجرب، قال: فبارك رسول الله ﷺ على خيل أحمس ورجالهـــا خـــس مرات (۱) (ل ۲ / ۹ / ۲ / ب).

١٠٨٧٨ حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصري، حدثنا یجی بن سعید (۲)، حدثنا إسماعیل بن أبی خالد (۳)، [قال](۱): حدثني قيس بن أبي حازم، قال: قال جرير بن عبد الله: قال لي رسول الله ﷺ: ﴿أَلَا تُرَيِّحِنِي مِن ذِي الخلصةِ ﴾ – وكان بيتاً في خـــثعم يسمى: كعبة اليمانية - فانطلقت في خمسين ومائة فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، فأخبرت رسول الله ﷺ أبي لا أثبت على الخيل،

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٧٦).

تسنسبسيه: جاء في هذه الرواية ذكر عدد الراكبين من الرجال «سبعين ومائة»، وفي الروايات الأخرى: ﴿خُمسين ومائة﴾ كما سيأتي في الحديث رقم (١٠٨٧٨) إن شاء الله تعالى، فحاء في رواية يزيد بـن هارون عند المصنف قوله: «سبعين ومائة راكب» وقد خالف في هذا أكثر الرواة عن إسماعيل ابن أبي خالد، حيث رووا الحديث فذكروا العدد «خمسين ومائة»، كما سيأتي في الحديث رقم (١٠٨٧٨)، ولا شك أن رواية الجماعة هي الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) القطان، الإمام الحافظ.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: إسماعيل بن أبي خالد.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) و (هـ).

وكذا قال جرير<sup>(٣)</sup>، ومروان<sup>(٤)</sup>، وأبو أسامة<sup>(٥)</sup> في خمسين ومائة.

 $1 \cdot \Lambda \lor 9$  حدثنا عیسی بن أحمد (۲)، حدثنا علی بن عاصم عاصر الله عن عیسی و قال: ((هل أنت مریحی من ذي الخلصة)) (۹).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك، ه).

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٧٦).

 <sup>(</sup>٣) روايته أخرجها مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل جرير بن عبد الله - ١٩٢٦/٤، رقم ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) روايته أخرجها مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل جرير بن عبد الله – ١٩٢٦/٤، رقم ١٣٧ مكرر).

<sup>(</sup>٥) روايته أخرجها مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل حرير بن عبد الله - ١٩٢٦/٤، رقم ١٣٧ مكرر).

فائدة الاستخراج: في رواية المصنف ذكر قوله: «فكسرها وحرقها»، وعند مسلم ذكر التحريق فقط.

<sup>(</sup>٦) ابـن عيسي بن وردان، أبو يحيى البغدادي، ثم البلخي العسقلاني.

<sup>(</sup>٧) ابن صهيب الواسطي.

<sup>(</sup>٨) ابن بشر الأحمسي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٩) أخــرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل جرير بن عبد الله

• ۱۰۸۸ - حدثنا موسى بن سعيد الدنداني، حدثنا مسدد (۱۰٬۸ حدثنا خالد بن عبدالله (۲۰٬۰ حدثنا بيان، عن قيس، عن جرير، قال: كان في الجاهلية بيت يقال له: ذو الخلصة، والكعبة اليمانية، والكعبة الشامية (۱۰٬۰ فقال لي رسول الله الله (۱۴٬۰ تريحني من ذي الخلصة)، فنفرت إليه (۱۴٬۰ ۱۸٬۰ في مائة و خسين راكبا (۱۶٬۰ وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي الله فأخبرته، فدعا لنا ولأحس (۱۰).

۱۰۸۸۱ - حدثنا/(۷) على بن حرب، وعمار بن رجاء، وأبو داود

رضي الله عنه – ٤/ ١٩٢٥، رقم ١٣٦) من طريق خالد الطحان عن بيان به.

فائدة الاستخراج: موافقة علي بن عاصم لرواية خالد الطحان من طريق عبد الحميد بن بيان عند مسلم في اللفظ.

<sup>(</sup>١) ابن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي، أبو الحسن البصري.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: خالد بن عبد الله الطحان.

<sup>(</sup>٣) قال النووي رحمه الله: «هذا اللفظ فيه إبهام - [وقد تقدم التفريق بين الكعبة اليمانية ويقال والشامية] - فيتأول اللفظ، ويكون تقدير الكلام: يقال له الكعبة اليمانية، ويقال للتي بمكة الشامية» أ. ه.

شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٥٢).

 <sup>(</sup>٤) في (ك) و (هـ): «في خمسين ومائة راكب».

<sup>(</sup>٥) في (ه\_): «فكسرناه».

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٧٩). فائدة الاستخراج: تسمية خالد في الإسناد. (٧) (ك٥/١٧٦/ب).

الحراني، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (۱)، عن إسماعيل (۲)، عن قيس، عن جرير، قال: ما حجبني رسول الله على منذ أسلمت، ولا رآبي إلا تبسم (۳).

۱۰۸۸۲ حدثنا جعفر بن عبد الواحد (۱) الهاشمي، حدثنا محمد بن عباد (۱)، وأبو جابر (۱)، عن شعبة ح

<sup>(</sup>١) هو ابن أبي أمية الطنافسي، أبو عبد الله الكوفي الأحدب.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: إسماعيل بن أبي حالد.

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل جرير بن عبد الله رضى الله عنه - ٤/ ١٩٢٥، رقم ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) ابن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمي.

<sup>(</sup>٥) السهُ نائي - بضم الهاء، وفتح النون - نسبة إلى هناءة بن مالك بن فهم، أبو عباد البصري. قال أبو حاتم، وابن حجر: «صدوق».

انظر: الجرح (٨/ ١٤)، الأنساب (١٣/ ٢٩٩)، التقريب (٤٨٦).

<sup>(</sup>٦) اسمه: محمد بن عبد الملك بن يزيد بن مسمع الأزدي، البصري.

<sup>(</sup>٧) ابن الوليد، أبو جعفر الواسطي الطيالسي.

<sup>(</sup>٨) هشيم - بالتصغير - ابن بشير -بوزن عظيم - ابن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية بن أبي خازم - بمعجمتين - الواسطي.

<sup>(</sup>٩) موضع الالتقاء هو: إسماعيل بن أبي حالد.

منذ أسلمت، إلا تبسم في وجهي(١)(١).

١٠٨٨٣ حدث الدندان، حدثنا مسدد، حدثنا خالد بن عبد الله(٣)، حدثنا بيان، عن قيس، عن جرير قال: ما حجبني رسول الله ﷺ منذ أسلمت ولا رآبي إلا ضحك (٢).

١٠٨٨٤ - حدثنا أبو قيس عبد البر(٥) بن عبد العزيز الحراني بمصر، ويوسف بن مسلم<sup>(۱)</sup>، قالا: حدثنا محمد بن كثير<sup>(۷)</sup> ح

وحدثنا محمد بن مسلمة، حدثنا معاوية بن عمرو (٨) قالا، حدثنا

وفائدة ذكره هنا: هو ذكر الشاهد منه، وهو قوله: «ما حجبني رسول الله ﷺ منذ أسلمت. . »، وهذه الزيادة ليست موجودة في حديث رقم (١٠٨٨٠).

وهي عند مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل جرير بن عبد الله رضى الله عنه – ٤/ ١٩٢٥، رقم ١٣٤) من طريق يجيى [ ابن يجيى ] عن خالد به.

<sup>(</sup>١) في (ك) و (ه): «منذ أسلمت، ولا رآبي إلا ضحك».

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل جرير بن عبد الله رضى الله عنه – ٤/ ١٩٢٥, رقم ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: حالد بن عبد الله الطحان.

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم هذا الحديث بنفس الإسناد، والمتن مطولاً، برقم (١٠٨٨٠).

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ك) و (هــــ)، وإتحاف المهرة (٤/٤)، وجاء في الأصل: «عبد الله»، وقد وثقه المصنف في الحديث رقم (٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) يسوسف بن سعيد بن مسلّم المصيصى، أبو يعقوب.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي عطاء الثقفي مولاهم، أبو يوسف الصنعان.

<sup>(</sup>٨) ابن المهلب بن عمرو بن شعيب الأزدي المعنى، أبو عمرو البغدادي.

زائدة (۱) ، عن بيان ، عن قيس ، عن جرير قال: ما حجبني رسول الله على منذ أسلمت ، ولا رآيي إلا ضحك (رل ۲۰/۹ / ب) [ح

و] (٢) حدثنا أحمد بن يوسف التغلبي صاحب أبي عبيد، حدثنا معاوية ابن عمرو، حدثنا زائدة، عن بيان (٣)، عن قيس، عن حرير قال: ما حجبني رسول الله على منذ أسلمت، ولا رآبي إلا ضحك (٤).

الطحان (۲)، عن بيان بمثله (۷).

<sup>(</sup>١) ابن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>٣) ابن بشر الأحمسي، وهو موضع الالتقاء في كلا الإسنادين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه - ٤/ ١٩٢٥، رقم ١٣٤)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب ذكر جرير بن عبد الله البحلي رضي الله عنه - ٣/ ١٣٩٠، رقم ٢٦١١) من طريق خالد الطحان عن بيان به.

<sup>(</sup>٥) ابن الريان، أبو عبد الله الرصافي، مولى بني هاشم (ت ٢٣٨ هـــ).

وثقه ابن معین، والدارقطني، وابن حجر. انظر: من كلام أبي زكریا یجی بن معین في الرحال، روایة ابن طهمان (ص ۷٦ رقم ۲۱۷) تاریخ بغداد (۲/ ۲۰۰)، گذیب الكمال (۲۶/ ۲۲)، التقریب (ص ٤٧٠).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: حالد الطحان.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٨٤).

## ومن مناقب عبد الله بن عباس(١) رضى الله عنه

قالا: حدثنا أبو النضر<sup>(1)</sup>، حدثنا ورقاء بن عمر، قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد، يحدث عن ابن عباس قال: أبي النبي الخلاء، فوضعت له وضوءًا، فلما خرج قال: «من صنع هذا»؟ قالوا ابن عباس، قال: «اللهم فقهه».

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، أبو العباس، ابن عم رسول الله هي ولد وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، كان عمره عندما قبض رسول الله في ثلاث عشرة سنة، وكان من علماء الصحابة وفقهائهم، كان يسمى البحر لكثرة علمه، له مناقب وفضائل كثيرة، توفي رضي الله عنه بالطائف سنة ثمان وستين، وهو الصحيح، وهو قول الجمهور. الاستيعاب (٦٦/٣)، الإصابة (١٤١/٤).

<sup>(</sup>٢) أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدوري، ثم البغدادي.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الدقاق.

<sup>(</sup>٤) هو: هاشم بن القاسم، وهو موضع الالتقاء.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - ٤/ ١٩٢٧، رقم ١٣٨).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الوضوء - باب ما يقول عند الخلاء - ١/ ٦٦، رقم ١٤٢) من طريق عبد الله بن محمد عن هاشم بن القاسم عن شعبة به.

## ومن مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب'' رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن.

ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي، وأسلم مع أبيه، وهاجر، وعُرض على النبي على ببدر وأحد فاستصغره، ثم بالخندق فأجازه، وهو يومئذ ابن خمس عشرة سنة، كما ثبت في الصحيح، قال جابر: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها، غير عبد الله بن عمر، له مناقب كثيرة، توفي رضي الله عنه سنة ثلاث وسبعين في آخرها، وأول التي تليها.

انظر: الإستيعاب (٨٠/٣)، الإصابة (٤/ ١٨١)، والتقريب (ص ٥١٥).

<sup>(</sup>٢) ابن خالد بن سالم، أبو الحسن السلمي النيسابوري، ويلقب بحمدان.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: عبد الرزاق.

<sup>(3) (</sup>との/ソソト/).

<sup>(</sup>٥) في (هـ): ((قرني)).

<sup>(</sup>٦) هما الدعامتان من البناء، أو خشبتان تمتد عليهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة.

فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، قال: فلقيهما ملك آخر، فقال<sup>(١)</sup> لي: لن ترع.

فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة علي رسول الله علي، فــقــال: «نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلى من الليل».

قال سالم: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً (١).

١٠٨٨٠ حدثنا محمد بن صالح كيلجة (٣)، حدثنا أبو صالح الفراء (١٤)، حدثنا أبو إسحاق الفزاري (٥)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنت أبيت في المسجد، ولم يكن لي أهل، فرأيت في المنام كأنما انطلق بي إلى بئر فيها رجال معلقون، فقيل: انطلقوا بــه إلى

المشارق (۱۷۹/۲).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وصحيح مسلم، وجاء في (ك) و (هـ): «فقالا».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل من عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ٤/ ١٩٢٧، رقم ١٤٠).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما - ٣/ ١٣٦٧، رقم ٣٥٣٠) من طريق إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر البغدادي الأنماطي، وكيلجة لقب له. .

<sup>(</sup>٤) اسمه: محبوب بن موسى الفراء.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: أبو إسحاق الفزراي.

ذات اليمين، فذكرت الرؤيا لحفصة (۱)، فقلت: قصيها على النبي هي، فقصتها عليه، فقال: ((نعم الرجل عبدالله، لو كان يصلي من الليل))(۱). فذكر بمعنى حديث الزهري عن سالم عن أبيه.

ابن ابن ابن ابن عرب المراث عن المرث عن البن عمر: أنس دانيا المرث عن المرث عن المرث عن المرب عن المرب عمر: أنه وأى رؤيا، فقصها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي الله الله الله الله الله المرب المرب الله المرب المرب

فأخبرت حفصة عبد الله، فكان يقوم ويصلي من الليل، ثم ينام، ثم يقوم فيتوضأ فيصلي، فيفعل ذلك مراراً في الليل<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هي: أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تزوجها النبي الله بعد حنيس بن حذافة سنة ثلاث، وماتت سنة خمس وأربعين. انظر: الإصابة (٧/ ٥٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - ٤/ ١٩٢٨، رقم ١٤٠ مكرر).

فائدة الاستخراج: أن أبا عوانة ذكر لفظ الحديث بتمامه، وفيه زيادات على ما قبله، وأما مسلم فإنه ساق طرفاً منه.

<sup>(</sup>٣) الأنصاري، وقيل: الأموي مولاهم، ابو أنس البصري.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري.

<sup>(</sup>٥) هو: مولى ابن عمر، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٨٨).

• ١ • ١ - حدثنا أبو أسامة الكلبي الحلبي (١)، حدثني أبي (٢)، حدثنا ضمرة (٢)، حدثنا عيسى بن يونس (١)، حدثنا عبيد الله بن عمر (٥)، عن نافع، عن ابن عمر قال: ما كنا ننام على عهد النبي رنحن عزاب إلا في المسجد(١).

١٠٨٩١ - حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو النعمان(٧)، حدثنا حماد بن زید (<sup>(^)</sup>، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: رأيت على عهد النبي ﷺ كأن بيدي قطعة استبرق، [و] (٩) لا أريد من الجنة مكاناً إلا طاربي إليه، قال: ورأيت كأن اثنين أتيا فأرادا(١٠) أن يله بي إلى

<sup>(</sup>١) اسمه: عبد الله بن محمد بن أبي أسامة الحلبي.

<sup>(</sup>٢) محمد بن أبي أسامة الحلبي، قال أبو حاتم: "ليس به بأس". الجرح والتعديل ٢٠٩/٧

<sup>(</sup>٣) ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله الرملي.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي إسحاق السبيعي، أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: عبيد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - ٤/ ١٩٢٨، رقم ١٤٠).

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن الفضل السدوسي.

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء هو: حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ك) و (هـ): «كأن اثنان أتياني أرادا».

النار، فتلقاهما ملك آخر، فقال: لن(١) ترع، خليا عنه.

قال: فقصت حفصة على النبي الله إحدى رؤياي فقال (٢٠) النبي الله و رنعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل)، قال: فكان يصلي من الليل فيكثر (٣٠).

الصغاني، أخبرنا عبد الأعلى المعلى المحدثنا الصغاني، أخبرنا عبد الأعلى المحدثنا وهيب المنام وهيب المنام حدثنا أيوب (١) عن نافع، عن ابن عمر قال: رأيت في المنام وكأن في يدي سرقة من حرير (٧) لا أهوي (٨) إلى مكان في الجنة إلا طارت، فقصتها على حفصة، فقصتها حفصة على السنبي الله المارت، فقصصتها على حفصة،

<sup>(</sup>١) في (ك) و (هــ): «لم».

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٧٧/ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما - ٤/ ١٩٢٧، رقم ١٣٩).

فائدة الاستحراج: في رواية أبي عوانة زيادة، وهي قول نافع: «فكان يصلي من الليل فيكثر» وليست هي عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) ابن حماد بن نصر الباهلي مولاهم، أبو يجيى البصري، المعروف بالتّــرسي.

<sup>(</sup>٥) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.

<sup>(</sup>٦) السختياني، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) أي: قطعة من حيد الحرير. النهاية (٢/ ٣٦٢)، وعند مسلم «قطعة من استبرق».

<sup>(</sup>۸) في (ك) و (ه): «لا أهدي»، يقال: أهويت بالشيء إذا أومأت به. لسان العرب (۸) في (ك).

فقال النبي ﷺ/(ل٢٧/٩): «إن أخاك رجل صالح» أو قال: «إن عبد الله رجل صالح»

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سُنين (٢)، حدثنا موسى بن أيوب (٣)، حدثنا محمد بن عيسى (٤)، حدثنا ابن علية (٥)، عن أيوب (٢) بإسناده مثله (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) ابـــن محمد بن خازم بن سُنين – بضم السين المهملة، وبعدها نون مفتوحة، ثم ياء باثنتين من تحتها، ثم نون – الختلي.

<sup>(</sup>٣) النصيبي، أبو عمران الأنطاكي.

<sup>(</sup>٤) ابن الطباع، أبو جعفر البغدادي. .

<sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم، أبو بشر البصري.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: أيوب السختياني.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٩٢).

## ومن مناقب أنس بن مالك(١) رضى الله عنه

<sup>(</sup>۱) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله على قال على بن المديني: كان آخر الصحابة موتاً بالبصرة، مات سنة ثلاث وتسعين.

انظر: الاستيعاب (١٩٨/١)، الإصابة (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: ثابت البناني.

<sup>(</sup>٣) أم حرام هي: بنت ملحان، حالة أنس بن مالك، قال ابن عبد البر: «لم أقف لها على اسم صحيح». الاستيعاب (٤٨٤/٤)، الإصابة (١٨٩/٨).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) أم سليم هي: أم أنس بن مالك، تقدمت ترجمتها في الحديث الأول.

قال أنس: فأخبرتني ابنتي (١) أين قد دفنت من صلبي بنضعاً وتسعين، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر منى مالاً وولداً.

فقال أنس: يا ثابت! ما أملك صفراء ولا بيضاء إلا خاتمي.

قال: وحدثنا ثابت قال: صلى بي أنس بن مالك الوتر، أنا عسن يمينه، وأم ولده خلفنا، ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن/(ل٧/٩/ب)، فظننت أنه يريد أن يعلمني (٢).

• ١٠٨٩ - رواه (٣) محمد بن يجيي (٤)، عن عبد السلام بن مطهر (٥)،

 <sup>(</sup>١) في (ك) و (هـــ): «فأحبرني ابني».

واسم ابنة أنس رضي الله عنه أُمَيْنة، جاءت تسميتها في رواية البخاري في صحيحه (كتاب الصوم – باب من زار قوما فلم يفطر عندهم رقم ٨٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت به (كتاب المساجد – باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب – ١/ ٤٥٧، رقم ٢٦٨). وأخرجه البخاري في صحيحه من طريق حميد عن أنس (كتاب الصوم – باب من زار قوماً فلم يفطر عندهم – ٢/ ٦٦٩، رقم ١٨٨١) من طريق حميد عن أنس. فائدة الاستخراج: ساق المصنف الحديث مطولاً، بذكر القصة، والدعاء، وزيادة قول أنس لثابت، بينما ساق مسلم الحديث مختصراً.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «روى».

<sup>(</sup>٤) هو الذهلي.

<sup>(</sup>٥) ابن حسام الأزدي، أبو ظفر البصري (ت ٢٢٤ هـ).

قال أبو حاتم، وابن حجر: «صلوق». انظر: الجرح (٦/ ٤٨)، التقريب (ص٥٥٥).

الم ١٠٨٩٦ حدثنا أبو قلابة، حدثنا أبي (٥)، [قال] (١): حدثني حعفر بن سليمان (١)، عن الجعد أبي عثمان (١)، عن أن أم سليم قالت: يا رسول الله! ادع الله لخادمك، فقال: «اللهم أكثر ماله

<sup>(</sup>١) في (ك): (عن).

<sup>(</sup>٢) الضبعي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>で)(とり/いり)(で)

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث علقه المصنف، ووصله مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أنــس بن مالك رضي الله عنه - ٤/ ١٩٢٩، رقم ١٤٤) من طريق قتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان به.

فائدة الاستحراج: زيادة قول أم سليم: «لو دعوت له دعوات»، وليست في مسلم. ملحوظة: ذكر الحافظ في الفتح (٢٦٩/٤) أن الدعوة الثالثة هي المغفرة. ورد ذلك عند ابن سعد بإسناد صحيح إه.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك بن مسلم الرقاشي، أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٧) الضبعي، أبو سليمان البصري.

<sup>(</sup>٨) ابن دينار اليشكري، أبو عثمان الصيرفي البصري.

وولده<sub>»</sub>(۱).

المحمد بن معيد الطرسوسي (۱۰۸۹۷ حدثنا أحمد بن معيد الطرسوسي (۱۰۸۹۷ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر (۳)، حدثنا شعبة، [قال] (۱۰): سمعت قتادة، يحدث عن أنس، عن أم سليم ألها قالت: يا رسول الله! أنس خادمك، فادع الله له، فقال: «اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته» (۵).

الم ۱۰۸۹ حدثي عبد الرحمن بن خسراش (۲)، حدثنا عبد الرحمن بن المثنى، و [محمد] (۷) بن بشار (۸)، قالا: حدثنا غندر،

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه ٤/ ١٩٢٨، رقم ١٤١) من طريق قتادة وهشام بن زيد عن أنس.

فائدة الاستخراج: متابعة الجعد لقتادة وهشام.

وقد تقدم هذا الإسناد في الحديث السابق، ولكن ليس فيه لفظ الدعاء الذي دعا به رسول الله لأنس عليه.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر الطرسوسي، المعروف بالدنداني.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: محمد بن جعفر، المعروف بـــ «غندر».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أنس بن مالك رضى الله عنه - ٤/ ١٩٢٨، رقم ١٤١).

<sup>(</sup>٦) ابن يوسف بن سعيد بن خراش المروزي، ثم البغدادي.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء هو: محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار.

. مثله (۱) وقالا: [قال] (۲): «فيما رزقته»/(ل ۹/ ۲۸/أ).

ميد المصيصي<sup>(1)</sup>، قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن الخليل المخرمي<sup>(1)</sup>، وأبو هيد المصيصي<sup>(1)</sup>، قالا: حدثنا حجاج بن محمد، [قال]<sup>(0)</sup>: حدثني شعبة<sup>(1)</sup>، قال: سمعت قتادة، يحدث عن أنس ابن مالك، عن أم سليم، ألها قالت: يا رسول الله! أنس خادمك، فادع الله له، قال: فقال: «اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته»<sup>(۷)</sup>.

كذا قالا عن أم سليم.

• • ٩ • ١ - حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج بن محمد،

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٩٧).

فائدة الاستخراج: أن أبا عوانة أخرج هذا الحديث من طريق ابن خراش عن ابن المثنى، ومحمد ابن بشار، وذكر أن لفظهما: «وبارك له فيما رزقته»، بينما حالفه مسلم، فرواه عنهما بلفظ: «وبارك له فيما أعطيته».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>٣) ابن عيسى، ويقال: ابن إبراهيم المُــخرمي – بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، وتشديد الراء المكسورة، نسبة إلى المخرم، محلة ببغداد مشهورة– ، أبو جعفر البغدادي القلاس.

<sup>(</sup>٤) اسمه: عبد الله بن محمد بن تميم بن أبي عمر، مولى بني هاشم.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك) و (هــ).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٩٧).

قال: حدثني شعبة (۱)، سمعت قتادة، يحدث عن أنس، أن أم سليم قالت: يا رسول الله...فذكر مثله (۲).

ا • • • • • • - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (۱۰ حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنساً يقول: قالت أم سليم: يا رسول الله! ادعوا الله له - تعني أنساً -، قال: «اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما رزقته» (۱۰).

۱۰۹۰۲ حدثنا محمد بن الخليل المخرمي، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا شعبة (٥)، قال: سمعت هشام بن زيد، قال: سمعت أنس بن مالك يقول مثل ذلك(١).

رواه غندر عن شعبة عن هشام [بمثله] $^{(Y)}$ .

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: أبو داود الطيالسي.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٩٧).

فائدة الاستخراج: أن أبا عوانة ساق لفظ أبي داود تاماً، ومسلم ساق طرفه ولم يتمه.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨٩٧).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك) و (هـ).

<sup>(</sup>٨) طريق غندر عن شعبة رواه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أنس رضي الله عنه - ٤/ ١٩٢٨، رقم ١٤١).

ع • ٩ • ١ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا سليمان بن المغيرة (٤)، عن ثابت، عن أنس قال: دخل النبي على علينا وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام - خالتي -، فقالت أمي: يارسول الله! خويدمك ادع الله له، قال: فدعى لي بكل خير، وكان في آخر ما دعى لي أن قال: «اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيه...» وذكر الحديث (٥).

<sup>(</sup>١) ابــن القاسم الحنفي، أبو حفص اليمامي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٧٨/ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه ٤/ ١٩٢٩، رقم ١٤٣).

فائدة الاستخراج: تسمية إسحاق في الإسناد عند أبي عوانة.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: سليمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>٥) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أنس بن

حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت (۱)، عن أنس نحوه (۳)(۳).

رواه المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عـن أنـس قـال: أسـر إلي رسول الله ﷺ سرّاً، فما أخبرت به أحداً بعده، ولقـد (٤) سـالتني أم سليم، فما أخبرها به (٥).

**٦ • ٩ • ١ –** حدثنا الربيع<sup>(١)</sup>، حدثنا أسد بن موسى ح

وحدثنا جعفر الصائغ، حدثنا عفان (۱۷)، قالا: حدثنا حماد بن سلمة (۱۸)، أخبرنا ثابت، عن أنس بن مالك، قال: مرّ بي النبي الله وأنسا

مالك رضي الله عنه ٤/ ١٩٢٩، رقم ١٤٢).

فائدة الاستخراج: تسمية سليمان في الإسناد.

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: ثابت البناني.

<sup>(</sup>٢) في (ك) و (هـــ): «بمثله<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) في (ك): ((وقد)).

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث علقه المصنف، وقد وصله مسلم في صحيحه من طريق عارم بن الفضل، عن المعتمر بن سليمان (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه - ٤/ ١٩٣٠ رقم ١٤٦).

<sup>(</sup>٦) ابن سليمان المرادي، صاحب الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٧) ابن مسلم الصفار.

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

ألعب مع الصبيان، فسلم علينا، ثم دعاني، فبعشني إلى حاجة، فجئت وقد أبطأت عن أمي، فقالت: ما حبسك، أين كنت؟ قلت: بعثني رسول الله على إلى حاجة، قالت: أي بني، وما هي؟ قال: قلت: إنما سر، قالت: لا تخبر بسرِّ رسول الله على أحداً.

ثم قال/(ل ٢٩/٩/أ): أما والله يا ثابت، لو كنت حدثت به (١) أحداً لحدثتك.

وقال الربيع: لو كنت محدثاً أحداً لحدثتك به (٢).

 $(7)^{(7)}$ : الربيع بن سليمان، حدثنا أسد،  $[6-1]^{(7)}$ : حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت (1)، عن أنس بمثله (1)(1).

<sup>(</sup>١) في (ك) و (هــ): «حدثته».

<sup>(</sup>٢) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أنس بن مالك رضى الله عنه - ٤/ ١٩٢٩، رقم ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) و (هـــ).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: ثابت البناني.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٠٦).

<sup>(</sup>٦) ملحوظة: بهذا الحديث ينتهي المجلد التاسع من النسخة الظاهرية (هــــ)، وهو آحر الموجود من هذه النسخة، والله الموفق.

## ومن مناقب عبد الله بن سلام'' رضى الله عنه''

۱۰۹۰۸ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، والصغاني، وغيرهما،
 قالوا: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع<sup>(۳)</sup>، حدثنا مالك ح

وحدثنا النفيلي علي بن عثمان (١)، ويزيد بن عبد الصمد، ومحمد بن عوف (٥)، قالوا: حدثنا أبو مسهر (١)، قال: سمعت مالكاً (٧)، يحدث عن أبي النضر، عن عامر بن سعد، قال: سمعت أبي يقول: ما سمعت النبي الله يقول لحي يمشى إنه في الجنة إلا لعبد الله بن (٨) سلام.

قال أبو مسهر: لأحدٍ يمشى على الأرض إنه من أهـل الجنـة إلا

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن سلام – بتخفيف اللام – ابن الحارث، أبو يوسف – من ذرية يوسف النبي عليه السلام، حليف القوافل من الخزرج، الإسرائيلي، ثم الأنسصاري، كان حليفاً لهم، وكان من بني قينقاع، يُقال: كان اسمه: الحصين، فسماه النبي على عبد الله. . توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة ثلاث وأربعين من الهجرة النبوية. الاستيعاب (٣/٣٥)، الإصابة (١١٨/٤).

 <sup>(</sup>۲) جاء في (ك): ((رحمه الله)).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: إسحاق بن عيسى الطباع.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد الحراني.

<sup>(</sup>٥) ابن سفيان، أبو جعفر الطائي الحمصي.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني، الإمام الحافظ.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء في الإسناد الثاني هو: الإمام مالك بن أنس.

<sup>(</sup>人) (との/りょう).

لعبد الله بن سلام<sup>(۱)</sup>.

العسقلاني (۳)، ومحمد بن رجاء، قالوا: حدثنا النضر بن شميل (۱)، أخبرنا عبد الله بن عون (۱)، عن محمد بن سيرين، عن قيس بن عباد، قال: كنت عبد الله بن عون (۱)، عن محمد بن سيرين، عن قيس بن عباد، قال: كنت في مجلس فيه ناس من أصحاب النبي رحمة أثر من خشوع، فصلى ركعتين إلى سارية، فتجوز فيهما ثم خرج، فقال بعضهم: هذا رجل من أهل الجنة، قال: فاتبعته حتى دخل أهله (۲) ودخلت معه، فتحدثنا ساعة حتى استأنست (رله (۲۹ /۹ /۱))، فقلت: إني كنت في مجلس فيه ناس من أصحاب النبي رحمة عن دخلت، فلما

<sup>(</sup>۱) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ١٩٣٠/٤، رقم ١٤٧)، وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه (٣١٨٧/٣)، رقم (٣٦٠١)، من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك به.

فائدة الاستخراج:

١/ ذكر نسب إسحاق بن عيسى (الطباع).

٢/ بيان لفظ رواية أبي مسهر عن مالك.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن المروزي، أبو عثمان.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى عسقلان بلخ، وهي محلة كبيرة. انظر: الأنساب (٢٩٦/٩).

<sup>(</sup>٤) المازي، أبو الحسن النحوي البصري.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن عون.

<sup>(</sup>٦) في صحيح مسلم: «دخل منزله».

خرجت قالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فقال: سبحان الله! ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك مم ذلك (۱)؟ إين رأيت رؤيا فقصصتها على النبي هي، إين رأيت كأين في روضة، فذكر من خصصرها وحسنها، وفي وسطها عمود من حديد، أسفله في الأرض، وأعلاه في السماء، وفي رأس العمود عروة، فقيل لي: ارقه، فقلت: لا أستطيع، فجاءين منصف – أي خادم – فقال بثيابي من ورائي، فرقيت، حتى كنت في أعلاه، فأخذت بالعروة، فقال: استمسك، فاستيقظت وإلها لفي يدي، فقصصتها على رسول الله فقال: «الروضة روضة الإسلام، والعمود فعمود الإسلام، والعروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت»، فإذا هو عبد الله بن على

• ١ • ٩ ١ - حدثنا أبو قلابة، حدثنا أزهر بن سعد السمان (٣)،

<sup>(</sup>١) في (ك): «ذاك».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه ٤/ ١٩٣٠، رقم ١٤٨).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه – ٣ / ١٣٨٧، رقم ٣٦٠٢) من طريق عبد الله بن محمد عن أزهر السمان عن ابن عون به.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر الباهلي مولاهم، البصري.

حدثنا ابن عون (۱)، عن محمد بن سيرين، عن قيس بن عباد، قال: كنت بالمدينة جالساً في مجلس فيه ناس من خلفي من أصحاب النبي كلله... فذكر الحديث بمثله إلى قوله: فجاء في منصف.

قال أزهر في حديثه: فجمعت ثيباي/(ل٩/٣٠/أ) من خلفي فرقيت، حتى كنت في أعلاه، فأخذت بالعروة، فقال: استمسك! فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على رسول الله على فقال: (الروضة روضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، والعروة فعروة الوثقى/(٢) فأنت على الإسلام حتى تموت، والرجل هو: عبدالله بسن سلام),(٣).

دار العطار، في دار الحسن بن إسحاق العطار، في دار عصارة (٤)، حدثنا شباب العصفري (٥)، حدثنا معاذ بن

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن عون.

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٧٩/ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٠٩).

فائدة الاستخراج: بيان لفظ رواية أزهر عن ابن عون، وهو من أوثق أصحابه.

<sup>(</sup>٤) في بغداد موضعان باسم (دار عمارة): إحداهما في شارع المخرم من الجانب الشرقي منسوبة إلى عمارة بن أبي الخصيب، مولى روح بن حاتم، وقيل: مولى المنصور، والأخرى: دار عمارة أيضاً بالجانب الغربي، منسوبة إلى عمارة بن حمزة، مولى المنصور. معجم البلدان (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٥) هو خليفة بن خياط، وعصفر فخذ من العرب (ت ٢٤٠ هـ).

معاذ<sup>(۱)</sup>، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن قيس ابن عباد، قال: قال لي عبد الله بن سلام: رأيت كأني في روضة، في وسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، فقيل لي: ارقه، فقلت: لا أستطيع، فأتاي وصيف<sup>(۱)</sup>، فرفع ثيابي، فرقيت وأنا مستمسك، فقصصتها على نبي الله فقال: «تلك الروضة روضة الإسلام، وتلك العروة عروة الإسلام حتى تموت»<sup>(۱)</sup>.

قال أبو حاتم: «لا أحدث عنه، هو غير قوي، كتبت من مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي الوليد، فأتيت أبا الوليد وسألته عنها فأنكرها وقال: ما هذه من حديثي»، وقال ابن عدي: «مستقيم الحديث، صدوق من متيقظي رواة الحديث»، وقال البخاري: «مقارب الحديث»، وقال الذهبي في السير: «وثقه بعضهم...ولينه بعضهم بلا حجة»، وقال في الكاشف: «صدوق»، وقال ابن حجر: «صدوق ربما أخطأ، وكان أخبارياً علامة».

وقد بسط الدكتور/أكرم العمري بيان حاله في مقدمته لكتاب «التاريخ لخليفة» ورجح فيه التوثيق.

انظر: الجرح ( $\pi$ ۷۸/۳)، العلل الكبير للترمذي ( $\pi$ ۷۸/۲) بترتيب القاضي)، الكامل لابن عدي ( $\pi$ 90/۳)، السير ( $\pi$ 1۷)، الكاشف ( $\pi$ 00/۳)، التقريب ( $\pi$ 00/۳)، مقدمة كتاب تاريخ خليفة بن خياط ( $\pi$ 0).

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: معاذ بن معاذ العنبري.

<sup>(</sup>٢) الوصيف هنا: هو الخادم، كما في الرواية السابقة، وانظر: لسان العرب (٣٥٧/٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه - ٤/ ١٩٣١، رقم ١٤٨).

رواه مسلم حدثنا<sup>(۱)</sup> محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا<sup>(۲)</sup> حرمي بن عمارة، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، [قال: قال قيس بن عباد: كنت في حسلقة فيها سعد بن مالك، وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام....]<sup>(۳)</sup> وذكر الحديث<sup>(۱)</sup>.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم (٥) أخبرنا (٦) جرير بن عبد الحميد، عن حدثنا إسحاق بن إبراهيم (٥) أخبرنا (٦) جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن سليمان بن مسهر، عن حرشة بن الحر/(ل٩٠/٩٠) قال: كنت جالساً في حلقة في مسجد المدينة، فيها شيخ حسن الهيئة، وهو عبد الله بن سلام، فجعل يحدثهم حديثاً حسناً، فلما قام قال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا! قال: فقلت: والله لأتبعنه، فلأعلمن مكان بيته، قال: فستبعيته، فانطلق، حتى كاد أن يخرج من المدينة، ثم دخل منزله، قال: فاستأذنت عليه، فأذن لي،

<sup>(</sup>١) الـقائل: هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «عن».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن سلام رضى الله عنه - ٤/ ١٩٣١، رقم ١٤٩).

<sup>(</sup>٥) ابن راهوية، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «حدثنا».

فقال: ما حاجتك يا ابن أخي (1)? فقلت له: سمعت القوم يقولون لك (1) قمت: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك.

قال: الله عز وجل أعلم بأهل الجنة، وساحدثك بسم قالوا ذلك (٣)، إين بينما أنا نائم إذ أتاين رجل فقال لي: قم، قال: فأخذ بيدي، فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد عن شمالي، قسال: فأخذت لآخذ فيها، فإلها طرائق (٤) أصحاب السشمال، فلي: لا تأخذ فيها، فإلها طرائق (٤) أصحاب السشمال، قال: وإذا طريق مُنَهِج (٥) عن يميني، فقال لي: خذ هاهنا، قال: فأتى بي جبلاً، قال لي: اصعد (٢) فوق هذا، قال: فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على استي، حتى فعلت ذلك مراراً، قال: ثم انطلق حتى أتى بي عموداً رأسه في السماء، وأسفله في الأرض، في أعلاه حلقة، فقال لي: اصعد فوق هذا، قلت: كيف أصعد فوق (رل ٢١/٩١)) هذا

<sup>(</sup>١) هكذا في (ك) وصحيح مسلم، وجاء في الأصل: «يا بن أخ».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «حين».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ذاك».

<sup>(</sup>٤) في (ك): «طريق».

<sup>(</sup>٥) النهج: الطريق الواضح. الصحاح (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>ア) (とっ/・ハール).

ورأسه في السماء؟ قال: فأخذ بيدي فزجل بي<sup>(١)</sup>، فإذا أنا متعلق بالحلقة، قال: ثم ضرب العمود فخر، قال: وبقيت متعلقاً بالحلقة حتى أصبحت!.

قال: فأتيت النبي الله فقصصت عليه، فقال النبي الله الطريق الذي رأيت عن يسارك فهو طريق أصحاب الشمال، وأما الطريق الذي رأيت عن يمينك فهي (٢) طريق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منازل الشهداء، ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال مستمسكاً (٣) لها حتى العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال مستمسكاً (٣) لها حتى تسموت)، قال: ثم قال: ﴿أتدري كيف خلق الله عز وجلل المخلق)، قلت: لا، قال: ﴿خلق الله آدم، قال: فقال: تلد فلاناً، ويلد فلاناً، ويلد فلاناً، ويلد فلاناً، ويلد فلاناً، ويلد فلاناً، ولها الروح)، (٤).

<sup>(1)</sup> أي: رمى به. الصحاح للجوهري (٤/٥ ١٧١)، النهاية (٢/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فهو».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «متمسكاً».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه - ٤/ ١٩٣١، رقم ١٥٠).

فائدة الاستخراج:

١/ أن مسلماً أخرجه عن قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن إبراهيم، وساق لفظ قتيبة،
 فيين المصنف هنا لفظ رواية إسحاق.

## ومن مناقب حسان بن ثابت'' رضي الله عنه

وإبراهيم بن ديزيل<sup>(٣)</sup>، قالوا: حدثنا أبو الجماهر الحمصي<sup>(١)</sup>، وأبو أمية الطرسوسي، وإبراهيم بن ديزيل<sup>(٣)</sup>، قالوا: حدثنا أبو اليمان<sup>(٤)</sup>، أخبرنا شعيب<sup>(٥)</sup>، عـن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أنه سمع حسان بن ثابت الزهري، قال: هريرة: أنشدك الله! هل سمعت رسول الله على يقول:

٢/ إن لفظ إسحاق فيه زيادة، حيث إن لفظ قتيبة ينتهي إلى قوله: «حتى تموت»، فزاد إسحاق في روايته: «ثم قال: أتدري. . » إلخ، وإسناد المصنف رجاله ثقات.

وقد أخرج هذه الزيادة البيهقي في شعب الإيمان (٦/ ٤٣٠ رقم الحديث ٤٤٤٢)، وقال: رواه مسلم في الصحيح، عن إسحاق بن إبراهيم، دون ما في آخره من ذكر كيفية الخلق والأشبه أن يكون من قول عبد الله بن سلام.

وأخرجها أيضاً ابن عساكر في تاريخه (١٢٦/٢٩) كلهم من طريق جرير به.

(۱) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي، ثم النجاري، شاعر رسول الله مالك كنيته أبو الوليد، مات سنة أربع وخسمين من الهجرة، وله مائة وعشرون سنة، رضي الله عنه وأرضاه. انظر: الاستيعاب (۱/ ۲۰۰)، الإصابة (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الرحمن الحمصي.

<sup>(</sup>٣) الحافظ أبو إسحاق، إبراهيم بن الحسين بن على الهمذاني الكسائي.

<sup>(</sup>٤) الحكم بن نافع البهراني، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حمزة.

(يا حسان/(ل٣١/٩/ب) أجب عن رسول الله ﷺ، اللهم أيده بسروح القدس)، قال أبو هريرة: نعم(١).

حديثهم واحد.

عام السحزي السعان، قالا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، السحزي عكة، ومحمد<sup>(۱)</sup> بن مهل الصنعاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، [قال]<sup>(۱)</sup>: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب: أن حسسان بسن

<sup>(</sup>۱) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت - ٤/ ١٩٣٣، رقم ١٥٢).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب - باب هجاء المشركين - ٥/ ٢٢٧٩ - رقم. ٥٨٠) من طريق أبي اليمان عن شعبة به.

<sup>(</sup>٢) هو الخراساني، ثم البيكندي، أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٣) بالشين المعجمة، بعدها باء معجمة بواحدة، هكذا جاء في كلا النسختين، والعقد الثمين، وضبطها ابن أبي حاتم، وابن ماكولا، والدارقطني، وابن ناصر الدين بالسين المهملة.

انظر: الجرح (١٩٦/٧)، والمؤتلف والمحتلف للدارقطني (٣/ ١٤١٩)، توضيح المشتبه (٥/٩٨)، العقد الثمين (١/٠١٤) الإكمال (٢٤/٥).

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله بن مهل بن المثنى الصنعاني، قال ابن أبي حاتم، وابن حجر: «صدوق». انظر: الجرح والتعديل (٧/ ٣٠٥، ٣٠٦)، التقريب (ص ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

ثابت كان في مجلس فيهم أبو هريرة، فقال (١): أنشدك (٢) يا أبا هريرة! هـــل ســـمعت رسول الله ﷺ يقول: (رأجب عني، اللهم أيده بـــروح القدس)؟ قال: [اللهم] (٣) نعم (٤).

• **١٩٠١** حدثنا يونس بن عبد/(٥) الأعلى قال: أخبرنا المروهب (٢)، أخبرني يونس (٨)، عن ابن شهاب (٩) ح

وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي(١٠٠)، قال: حدثنا الحميدي(١١١)،

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه - ٤/ ١٩٣٣، رقم ١٥١ مكرر)، وتقدم تخريج البخاري له في حديث رقم (١٠٩١٣).

فائدة الاستخراج: أتم المصنف لفظ رواية عبد الرزاق، بينما اقتصر مسلم على بعض المتن.

- (٥) (ك٥/١٨٠/أ).
- (٦) ابن ميسرة بن حفص بن حيان الصدفي المصري.
- (٧) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري
  - (٨) ابن يزيد الأيلي.
  - (٩) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: ابن شهاب الزهري.
  - (١٠) هو: محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي.
- (١١) أبو بكر، عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي، المكي.

<sup>(</sup>١) في (ك): «قال».

<sup>(</sup>٢) في صحيح مسلم: ﴿أَنشدك اللهِ﴾.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

حدثنا سفيان(١)، حدثنا الزهري، سمعناه منه عن ابن المسيب:

معني حديثهم واحد.

<sup>(</sup>١) ابن عيينة، وهو موضع الالتقاء في الإسناد الثاني.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه - ٤/ ١٩٣٢، رقم ١٥١)، وتقدم تخريج البخاري له في حديث رقم (١٠٩١٣).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٧) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه - ٤/ ١٩٣٣، رقم ١٥٣)، وأخرجه البخاري في صحيحه

عبدان (۱) ، حدثني محمد بن الليث القيزاز، حدثنا عبدان (۱) ، حدثنا أبي (۱) ، عن شعبة (۲) ، عن سليمان (۱) ، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة: أن حسان بين ثابت دخل عليها، فشب (۸) بأبيات له، فقال:

<sup>(</sup>كتاب الأدب - باب هجاء المشركين - ٥/ ٢٢٧٩ - رقم ٥٨٠١) من طريق سليمان بن حرب عن شعبة به.

فائدة الاستخراج: بيان المراد في قوله: ﴿اهجهم﴾ - يعني: المشركين -.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩١٦).

<sup>(</sup>٤) هذا لقبه، واسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة.

<sup>(</sup>٥) هو: عثمان بن جبلة.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٧) هو الأعمش.

<sup>(</sup>٨) أي: يتغزل. المشارق (٢/ ٢٤٣).

حَـصَـان رزانٌ (۱) ما تُــزن (۲) بريـة وتصبح غرثی (۳) من لحوم (۱) الغوافــل (۰). قالت: ولكنك ما تصبح كذلك.

قال مسروق: فقلت لها: يا أم المؤمنين تدعي هذا يدخل عليك، وقد أنزل الله عز وجل فيه ما أنزل (٢)؟ فقالت: إن العمى عذاب عظيم

انظر: المشارق (۱/ ۱۳۰)، الفائق للزمخشري (۱/ ۲۰۶)، شرح صحيح مسلم للنووي

.(79/17)

- (٤) هكذا في الأصل وصحيح البخاري وصحيح مسلم، وكذلك في ديوان حسان بن ثابت المطبوع (١/ ٥١٠)، وجاء في (ك): «دماء».
  - (٥) أي الغوافل عن الفاحشة المبرآت منها. المشارق (٢/ ١٣٨).
- (٦) يقصد بذلك قول الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى تُوكِّلُ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ ﴾ سورة النور، آية (١١٠) - والصحيح الذي عليه جمهور العلماء: أن المراد بالآية هو: عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله، كما جاء ذلك في روايات الحديث - أي حديث قصة الإفك - وصوبه إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري، وهو قول ابن عباس، وعروة، وقال به: بحاهد، والسدي، ومقاتل، ورجحه القرطبي، وابن حجر

<sup>(</sup>١) بفتح الراء: أي عاقلة ملازمة بيتها، من الرزانة، وهي الثبات والوقار وقلة الحركة. المشارق (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) بضم التاء في أوله: يقال: زنه بكذا، وأزنه: إذا الهمه به وظنه فيه. الفائق للزمخشري (٢/ ٢٦٦)، النهاية (٢/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) بــفتح الغين المعجمة، وإسكان الراء، وبالمثلثة: من الغرث، وأصله: الجوع، والمعنى: أي ألها لا تذكر أحداً بسوء ولا تغتابه.

- أو قالت: عذاب أعظم من العمى – وقد كان يهاجي عن رسول الله على فأرجو له بذلك (١).

وغيرهما، قال ابن كثير رحمه الله: «ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبي ابن سلول قبحه الله ولعنه، وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث، وقال ذلك مجاهد وغير واحد.

وقيل المراد به: حسان بن ثابت، وهو قول غريب، ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما قد يدل على ذلك لما كان لإيراده كبير فائدة، فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر، وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله على، وهو الذي قال له رسول الله على: «هاجهم، وجبريل معك» إه.

انظر: حامع البيان في تأويل القرآن للطبري (٢٧٨/٩)، المعجم الكبير للطبراني (١٣٧/٢٣)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٠٠/١)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢٥/٦)، فتح الباري (٣٤٣/٨)، مرويات غزوة بني المصطلق (ص٢٢٧).

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه - ٤/ ١٩٣٤، رقم ١٥٥).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي -باب حديث الإفك- ١٥٢٣/٤، رقم ٣٩١٥) كلاهما من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به.

## فائدة الاستخراج:

١/ في رواية المصنف أن حسان هو الذي دخل على عائشة.

٢/ وفي رواية المصنف زيادة في آخر الحديث، وهي قولها رضي الله عنها:
 «فأرجو له بذلك» وليست هذه الزيادة عند مسلم.

الله بن أحمد بن حنب ل، حدثني أبي (١)، حدثني أبي الله بن أحمد بن حنب ل، حدثني أبي (١)، حدثنا محمد (٢)، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: دخلت على عائشة/(ل٣٢/٩)، وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراً، [يشبب بأبيات له] (٣) فقال (٤):

حصان رزان ما تزن بریسة وتصبح غرثی من لحوم الغوافل فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك.

قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له يدخل عليك، وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كَبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥ / (°) عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ (۱) فقالت: وأي عذاب أشد من العمى، فقالت: إنه كان ينافح –أو يهاجي – عن رسول الله ﷺ (۷).

• ١٠٩٢ حدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو معاوية (^)، عـن

<sup>(</sup>١) هو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني.

<sup>(</sup>٢) ابن جعفر (غندر)، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «قال».

<sup>(</sup>٥) (ك٥/١٨١/أ).

<sup>(</sup>٦) سـورة النور، آية (١١).

<sup>(</sup>۷) انظر: تخریج الحدیث رقم (۱۰۹۱۸).

<sup>(</sup>A) هو محمد بن خازم - بمعجمتين - الضرير.

الأعمش<sup>(١)</sup>. . إلى قوله: الغوافل.

قال مسروق: فقالت: لكن أنت لست كذلك<sup>(٢)</sup>.

الدوري، حدثنا قبيصة (٣)، حدثنا قبيصة سفيان (١٠٩٠)، حدثنا عباس الدوري، حدثنا قبيصة سفيان (١٠٩٠)، عن الأعمش عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائسة: أتاها – يعني عائشة – فأنشدها:

حصان رزان ما تـزن بريبـة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل فقالت: لكن أنت يا حسان [لست كذلك]<sup>(۱)</sup>.

فقلت لها: أتأذنين له، وقد قال ما قال، قالت: أو ليس قد أصابه بلاء عظيم (٧).

١٠٩٢٢ أبو يجيى الناقد د١٠٠ حدثنا سعيد بن

فائدة الاستخراج: ظاهرة في بيان الاختلاف في لفظ مسروق رحمه الله.

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩١٨).

<sup>(</sup>٣) هو ابن عقبة السوائي.

<sup>(</sup>٤) هو الثوري.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>۷) انظر: تخریج الحدیث رقم (۱۰۹۱۸).

فائدة الاستخراج: بيان لكلام مسروق، حيث جاء بلفظ آخر.

<sup>(</sup>٨) هو زكريا بن يحيى بن عبد الملك بن مروان بن عبد الله البغدادي.

الحبرنا<sup>(۱)</sup> يحيى بن يحيى<sup>(۱)</sup>، أحبرنا<sup>(۱)</sup> يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن احبرنا<sup>(۱)</sup> يحيى بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال حسان: يا رسول الله! ائذن لي في أبي سفيان؟ قال: ((فكيف بقرابتي منهم))؟ فقال: والذي بعثك بالحق، الأسلنك منهم، كما تسل الشعرة مسن الخمير (۷)، فقال حسان:

<sup>(</sup>١) الضبي، أبو عثمان الواسطى، المعروف بـ (سعدويه).

<sup>(</sup>٢) هو حماد بن أسامة، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان الله ١٩٣٣ / ١٩٣٣، رقم ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «حدثنا».

<sup>(</sup>٥) أبو زكريا النيسابوري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في (ك): ((حدثنا)).

<sup>(</sup>٧) الخمير: يطلق في اللغة ويراد به ما يجعل في العجين. الصحاح (٢/ ٦٥٠)، لسان العرب (٢٥٠/٤). والمراد بالخمير في هذا الحديث: هو العجين، كما في الرواية الآتية برقم (٢٥٦/٤). انظر: شرح صحيح مسلم (١٦/ ٧١).

وإن سنام (1) المجد من آل هاشم بنو بنت (۲) مخزوم ( $^{(1)}$  ووالدك العبد (1) وان سنام قصید ته ( $^{(2)}$  هذه (1) .

عرب المناعلي بن عثمان النفيلي، حدثنا عثمان بسن أبي شيبة (۱۹۹۴ حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: الستأذن حسان بن ثابت النبي شي في هجاء المشركين، فقال: قال رسول الله شي: «فكيف بنسبي منهم»؟ قال: لأسلنك منهم، كما تسل الشعرة من العجين (۱۹۰۸).

<sup>(</sup>١) سنام كل شيء أعلاه. النهاية (٢/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ك) وصحيح مسلم، وجاء في الأصل: «ابنة».

<sup>(</sup>٣) هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، أم عبد الله، والزبير، وأبي طالب. شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) هذا سب لأبي سفيان بن الحارث، ومعناه: أن أم الحارث بن عبد المطلب، والد أبي سفيان هذا هي: سمية بنت موهب، وموهب غلام لبني عبد مناف، وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك. شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) انظر: تمام القصيدة في ديوان حسان بن ثابت رضي الله عنه (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه - ٤/ ١٩٣٤، رقم ١٥٦).

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: عثمان بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه - ٤/ ١٩٣٥، رقم ١٥٦ مكرر).

فائدة الاستخراج: إن أبا عوانة ساق الإسناد والمتن بتمامه، وأما مسلم فساق

معاویة بن صالح، حدثنا یجی بن معین، حدثنا عبی بن معین، حدثنا عبدة بن سلیمان (۱٬۹۲۰) (ل۳۳/ب)، بإسناده مثله: أنتزعك منهم كما/(۲) تنزع الشعرة من العجین (۳).

حدثنا (°) أبي (۱°)، وشعيب (۷°) بن الليث، عن الليث بن سعد، عن حالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن رسول الله على قال: ((اهج قبريشاً، فإنه أشد عليهم من رشق (۸) النبل)، فأرسل إلى ابن رواحة فقال:

طرف الإسناد وبين تغاير بعض الألفاظ في المتن.

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: عبدة بن سليمان.

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٨١/ب).

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٢٤).

فائدة الاستخراج: متابعة الإمام الحافظ يحيى بن معين لعثمان بن أبي شيبة في الرواية عن عبدة.

<sup>(</sup>٤) ابن أعين بن ليث، أبو عبد الله المصري الفقيه.

 <sup>(</sup>٥) في (ك) «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن عبد الحكم، أبو محمد الفقيه المالكي.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: شعيب بن الليث.

<sup>(</sup>٨) بالفتح: وهي السهام إذا رميت عديدة واحدة، لا يتقدم شيء منها على الآحر. غريب الحديث والأثر لابن الجوزي (١/ ٣٩٥)، المشارق (١/ ٣٠٠).

فقالت عائشة: سمعت رسول الله ﷺ يقول لحسان: ((إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله عن وجل، ورسوله ﷺ). وقالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((هجاهم/(ل٣٤/٩)) حسان، فشفا

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>۲) قال العلماء: المراد بذنبه هنا: لسانه، فشبه نفسه بالأسد في انتقامه وبطشه إذا اغتاظ، وحينئذ يضرب بذنبه جنبيه أه... شرح صحيح مسلم للنووي (۲/۱۲). (۳) أي: أخرجه. غريب الحديث والأثر لابن الجوزي (۱/ ٣٤٥)، المشارق (۲/۷۲).

<sup>(</sup>٤) أي: لأقطعن أعراضهم تقطيع الأديم، وتشقيقه.

غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ١٩١)، المشارق (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) بكسر الدال: وهو الجلد. المشارق (١/ ٢٤).

واشتفى) فقال حسان:

هجوت محمداً فأجبت عنه هـجوت محمداً بـرا حنيفاً فـاجب عنه فــان أبي ووالــده وعرضي ثكلـت بنيتي إن لم تروهــا تنازعنا الأعنة (٣) مـصعدات تظل جيادنا متـمـطرات (٦) فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وإلا فاصبروا لـضراب يــوم وقال الله قد أرسلت عبداً وقال الله قد أرسلت عبداً

وعند الله في ذاك الجدراء رسول الله شيمته الوفداء لعرض محمد منكم وقداء تثير النقع (١) من كنفي كداء (٢) على أكتافها الأسل (٤) الظماء (٥) تلطمهن بالخمر النساء (٧) وكان الفتح وانكشف الغطاء يعسز الله فيه من يسشاء يقول الحق ليس به خفياء هم الأنصار عرضتها اللقاء

<sup>(</sup>١) هو الغبار. المشارق (٢/ ٢٤).

 <sup>(</sup>۲) بفتح الكاف والمد: ثنية بأعلى مكة، عند المحصب.
 مراصد الإطلاع (۳/ ۱۰۱۱)، شرح صحيح مسلم للنووي (۱٦/ ۷٤).

<sup>(</sup>٣) جمع عنان، وهو: الفرس. الصحاح (٦/ ٢١٦٦).

<sup>(</sup>٤) الرماح الطوال. النهاية (١/ ٤٩)، اللسان (١١/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) أي: الرقاق، ويفهم هذا من قول العرب للفرس: إن فصوصه لَظِماء، أي: ليست برهلة كثيرة اللحم. الصحاح (١/ ٢١)، شرح صحيح مسلم (١٦/ ٧٥).

<sup>(</sup>٦) أي: مسرعات. الصحاح (٢/ ٨١٨).

<sup>(</sup>ヤハイ/0ム) (ヤ).

نلاقي كل يوم من مَعَد ت سباباً أو قستالاً أو هـجساء فسمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سسواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء (١)(٢)

الرملي، قالا: حدثنا آدم بن أبي إياس (٤)، حدثنا الليث (٥)، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن/(ل ٣٤/٩/ب) أبي هلال، بإسناده مثله (١).

حدثنا الصومعي (^)، حدثنا ابن أبي مريم (٩)، قالا: حدثنا الليث بن محدثنا المحدثنا الله مريم (٩)، حدثنا الله بن المحدثنا الله مريم (٩)، قالا: حدثنا الله بن المحدثنا الله بن المحدث المحدثنا الله بن المحدثنا الله بن المحدثنا الله بن المحدثنا الله بن المحدث المحدث

<sup>(</sup>١) أي: مماثل ومساو. الصحاح (١/ ٦٨)، شرح صحيح مسلم (١٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه - ٤/ ١٩٣٥، رقم ١٥٧). وانظر: تخريج القصيدة في ديوان حسان (١/ ١٧)، وانظر: ما كتبه المحقق حول اختلاف الروايات في القصيدة.

<sup>(</sup>٣) القطري: بكسر القاف، وسكون الطاء، وهو: محمد بن عبد الحكم القطري.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الرحمن العسقلاني، أبو الحسن.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٢٦).

<sup>(</sup>٧) النسائي، أبو سليمان الثغري -

<sup>(</sup>٨) هو: محمد بن أبي خالد الصومعي، أبو بكر الطبري

<sup>(</sup>٩) هو: سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي مولاهم، أبو محمد المصري.

سعد (۱)، عن حالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمارة بن غُزية بإسناده نحوه (۲)، إلا أن ابن أبي مريم قال: ينازعن الأعنة، وقال: أكتافها الأسد الظماء، وقال: قد نشرت جنداً، وقال: تلاقوا.

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٢٤).

فــــائدة الاستخراج: بيان ما وقع في رواية ابن أبي مريم عن الليث من الاختلاف في ألفاظ المتن، مع رواية آدم بن أبي إياس، وشعيب بن الليث.

## ومن مناقب أبي هريرة<sup>(١)</sup>

واسمه عبد عمرو بن عبد نهم، وقيل: عامر بن عبد شمس، وقيل سكين بن عامر، وقيل: عبد الله، وقيل عبد نهم بن عامر، وقيل: عبد غنم، وقيل: عبد شمس<sup>(۲)</sup> رضي الله عنه.

النضر بن السلمي، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، أخبرنا النضر بن عمد ( $^{(1)}$ )، أخبرنا عكرمة بن عمار ( $^{(1)}$ )، حدثنا أبو كثير الأعمى يزيد ين

<sup>(</sup>١) قال النووي: «اختلف في اسمه كثيرا جدا، والأصح عند المحققين الأكثرين ما صححه البخاري وغيره من المتقنين أنه: عبد الرحمن بن صخر» إهـ وكذلك رجحه الذهبي، واختلف أيضا في اسم أبيه؛ فقيل: عامر، وقيل: عمير، وقيل غير ذلك.

ويرجع نسبه إلى دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب الدوسي، كناه رسول الله على بأبي هريرة، لهرة كان يحملها ويعتني بها، وكان ملازما لرسول الله على شبع بطنه، وكان من حفاظ الصحابة، وأجمع أهل الحديث أنه أكثر الصحابة حديثا. توفي سنة سبع، وقيل: ثمان، وقيل تسع وخمسين رضي الله عنه وأرضاه. انظر: الاستيعاب (٣٣٢/٤)، هذيب الأسماء واللغات (٢٧٠/٢)، السير (٥٧٨/٢)، الإصابة (٤٢٥/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال والخلاف في اسمه في كتاب: الإصابة (٢٧/٧-٤٣١)

<sup>(</sup>٣) في (ك): ((حدثنا)).

<sup>(</sup>٤) هو: الجرشي أبو محمد اليمامي.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «حدثنا».

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: عكرمة بن عمار.

عبد الرحمن بن أذينة، قال: حدثني أبو هريرة قال: ما أحد رآني، ولا يرانى إلا أحبنى! قال: قلت له: هذا من رآك، أفرأيت من لم يرك؟ قال: فإين كنا أعرض على أمي الإسلام، فسمعتني (١) في رسول الله ﷺ ما أكره، قال: فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فقلت: يا نبي الله! ادع الله/(٢) يهدي أمى، فقال نبي الله ﷺ: «اللهم اهد أم أبي هريرة»، قال فوليت ذاهبا إليها، قال: فإذا الباب مجاف، وإذا خضخصة ٣٠٠، قال: وسمعت خشفی (٤) فقالت: وراءك/(ل٥/٩/أ) يا أبا هريرة، فخرجت، فلما استقبلتني قالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: فرجعت مـــسرعا إلى الــنبي ﷺ لأخـــبره، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد أجــاب الله دعوتــك، وقـــد هدى الله- عز وجل- أمى، فقلت: يا نبي الله! بأبي أنت وأمي ادع الله أن يحببني (٥) إلى عباده المؤمنين، فقال النبي ﷺ ((اللهم حبب عبيدك أبا هريرة إلى عبادك المؤمنين<sub>،(1</sub>).

<sup>(</sup>١) في (ك): «فأسمعتني».

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٨٢/ب).

<sup>(</sup>٣) الخضخضة: تحريك الماء و نحوه. الصحاح (١٠٧٤/٣).

<sup>(</sup>٤) أي: حركة الشي وصوته، غريب الحديث لابن الجوزي (١٤٤/١).

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ك) وصحيح مسلم، وجاء في الأصل: «انحببني».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه - ١٩٣٨/٤، رقم (١٥٨).

• ٩٣ • ١ - حدثنا أبو أمية، حدثنا منصور بن سُقَير (١)، وسعيد بن سليمان (٢)، قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد (٣)، عن الزهري عن عن عبد الرحمن بن هرمز، أنه سمع أبا هريرة يقول: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث، وإنكم تقولون: ما للمهاجرين لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وما للأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه؟ وإنى أخبركم عن ذلك: إن إخوابي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخسوابي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنا امرءاً مسسكيناً، السزم النبي ﷺ على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعى حــين ينــسون، ولقد قال رسول الله ﷺ يوماً: ﴿لن يبسط/(ل٥/٩٥/ب) أحد مسنكم ثوبه حتى أقضى مقالتي هذه، ثم يجمع ثوبه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئاً أبدا) قال أبو هريرة: فبسطت نمرة ليس على غيرها، حتى قصصى النبي ﷺ مقالته تلك، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعث محمدا بالحق ما نسيت من مقالته تلك كلمة إلى يومي هذا.

قال أبو هريرة: والله لو لا آيتان أنزلهما الله –عز وجل– في كتابه

<sup>(</sup>١) ويقال له ابن صقير - بالصاد المهملة - أبو النضر البغدادي.

<sup>(</sup>٢) الضبي أبو عثمان الواسطى الملقب بـ (سعدويه).

<sup>(</sup>٣) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المديني.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: الزهري.

ما حدثتكم بشيء أبداً، لو لا قول الله -عزوجل- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ مِنْ الْكِتَبِ ﴾ (١) إلى آخر الآيتين (٢).

الا ۱۰۹۳۱ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك (٣)، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرب، عن أبي هريرة ح

وحدثنا علي بن سهل البزاز<sup>(1)</sup>، حدثنا إسحاق بن عيسسى<sup>(0)</sup>، أخبرنا/<sup>(1)</sup> مالك بن أنس، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة؟ والله لو لا آيتان في كتاب الله

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٧٤، ١٧٥)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، - ١٩٣٩/٤، رقم (١٥٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الاعتصام - باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي الله كانت ظاهرة - ٢٦٧٧/٦، رقم (٦٩٢١) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به.

فائدة الاستحراج: ١/ التصريح باسم الأعرج.

٢/ زيادة وقعت في آخر الحديث...وهي ذكر الآيتين.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء في الإسنادين هو: مالك بن أنس رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) ابن المغيرة أبو الحسن النسائي.

<sup>(</sup>٥) الطباع.

<sup>(1/1</sup>人で/0が)(7)

[عزوجل] (۱) ما حدثت حديثا! ثم يتلو هاتين الآيتين: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُكَنِّ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَتِ هُلِنَّاسِ... ﴾ إلى قول الله المساجرين الرَّحِيمُ ﴾ (٢) ثم يتلو على إثر الآيتين: إن إخوانا من المهاجرين كان/(له/٣٦/أ) يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله على شبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون (٣).

حديثهما واحد، غير أنه (٤) قال: لشبع (٥) بطنه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (١٥٩ - ١٦٠)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه - ١٩٤٠/٤، رقم (١٥٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب العلم - باب حفظ العلم - ١٥٥/١، رقم (١٨) من طريق عبد العزيز بن عبد الله عن مالك به.

<sup>(</sup>٤) الضمير يعود إلى إسحاق بن عيسى، حيث جاء بيان روايته عند النسائي في السنن الكبرى (٣٩/٣) رقم: (٥٨٦٧) وجاء فيها: «لشبع بطنه»، كما في نسخة (الجامعة الإسلامية) من السنن الكبرى، نبه على ذلك محقق السنن الكبرى.

فائدة الاستخراج:

١/ أن المصنف ساق لفظ رواية مالك، بينما اقتصر مسلم على ذكر الإسناد، ثم
 بين أن رواية مالك تنتهى إلى انقضاء قول أبي هريرة.

٢/رواية مالك عند المصنف فيها ذكر الآيتين، وليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) لام الجر في الأصل غير واضحة، وأثبتها من نسخة (ك).

عــن عــن عبد العزيز (۱)، حدثنا القعــني، عــن مالك(7)، بإسناده مثله(7).

بكر، قالا: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان (م)، حدثنا الزهري، أنه سمع بكر، قالا: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان (م)، حدثنا الزهري، أنه سمع عبد الرحمن الأعرج يقول: سمعت أبا هريرة يقول: تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله هي، والله الموعد. إين كنت امرءا مسكينا، أصحب رسول الله هي على ملء بطني، وكان الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وإين شهدت من رسول الله سلي مجلسا وهو يتكلم، فقال: (رمن يبسط ردائه حتى من رسول الله سلي مجلسا وهو يتكلم، فقال: (رمن يبسط ردائه حتى اقضي مقالتي، ثم يقبضه إليه فلا ينسى شيئا سمعه مني،، فبسطت بردة كانت علي، حتى إذا قضى النبي هي مقالته، فقبضتها إلي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا بعد سمعته منه منه (۲۵/۸) (له/٣٦/ب)

<sup>(</sup>١) أبو الحسن البغوي. صاحب المسند الكبير.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: مالك بن أنس.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٣١).

<sup>(</sup>٤) أبو إسماعيل الترمذي ثم البغدادي.

 <sup>(</sup>٥) ابن عيينة وهو موضع الالتقاء بين مسلم وأبي عوانة رحمهما الله.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، - ١٩٣٩/٤، رقم ١٥٩).

تقدم تخريج البخاري للحديث، انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٣٠).

زاد إدريس: قال سفيان: وقال المسعودي<sup>(۱)</sup>: وقال آخر: فبسط بردة عليه، فقال النبي الله النبي الله الغلام الشنوي»<sup>(۲)(۲)</sup>.

فأما الزهري فلم يذكر لنا هذا.

رواه محمد بن يحيى (٤)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن الأعرج في قوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكَ لُلِنَاسِ فِي الْكِنَبِ ﴾ قال أبو هريرة: إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة عن بيَّتَكَ لُلِنَاسِ فِي الْكِنَبِ ﴾ قال أبو هريرة:

فائدة الاستخراج: زيادة قوله: «وإني شهدت من رسول الله على محلسا...» وهذه الزيادة ليست عند مسلم، وكذلك رواية سفيان عن المسعودي، وليست عند مسلم.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى شنوءة – بالفتح، ثم الضم، واو ساكنة، ثم همزة مفتوحة، وهاء-: وهي أرض باليمن، ينسب إليها قبائل من الأزد، ويقال للأزدي: أزد شنوءة. انظر: الأنساب (١٦١/٨)، مراصد الاطلاع (١٦/٢).

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة وهي: رواية سفيان عن المسعودي ليست في صحيح مسلم.

وفي إسناد هذه الزيادة عند المصنف: إدريس بن بكر، ولم أقف على ترجمته، ولكن جاءت هذه الزيادة من طريق الحميدي، عن ابن عيينة، قال المسعودي: «وقام آخر فبسط رداءه، فقال النبي عليه: «سبقك بها الغلام الدوسي» انظر: مسند الحميدي (۲/ ٤٨٣/رقم ١١٤٢).

وهذه الزيادة لها حكم المعلقات - وهي من أقسام الضعيف - حتى يتبين إسناد المسعودي إلى النبي عِلَيْهِ ولم أقف عليها مسندة.

<sup>(</sup>٤) الذهلي.

النبي ﷺ، والله الموعد...وذكر الحديث(١).

الحروب الله بن راشد (۳) عن يونس بن يزيد (۱۰۹ عن ابس و زرعة وهب الله بن راشد (۳) عن يونس بن يزيد (۱۰۹ عن ابسن شهاب، قال مسعيد بن المسيب: إن أبا هريرة قال ح

وحدثنا محمد بن عُزيز<sup>(°)</sup> الأيلي، قال: حدثني سلامة<sup>(۲)</sup>، عن عن ابن شهاب<sup>(۸)</sup>، عن سعيد بن المسيب، ان أبا هريرة قال: تقولون إن أبا هريرة قد أكثر؟ وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون<sup>(۹)</sup> مثل حديثه؟ وسوف أخبر كم عن ذلك:

إن إخوابي من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضيهم، وأما إخوابي

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أي هريرة رضي الله عنه - ١٩٤٠/٤، رقم ١٥٩) من طريق عبد بن حميد عن عبد الرزاق.

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٨٣/ب)

<sup>(</sup>٣) المصري، مؤذن فسطاط.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: يونس بن يزيد الأيلي.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الله بن زياد بن خالد بن عقيل بن خالد الأيلي، أبو عبد الله مولى بني أمية.

<sup>(</sup>٦) ابن روح بن خالد بن عقيل بن خالد القرشي الأموي.

<sup>(</sup>٧) ابن حالد بن عقيل الأيلي.

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء في الإسناد الثاني هو: الزهري.

<sup>(</sup>٩) جاء في (ك): «يتحدثون».

<sup>(</sup>١) هكذا في صحيح مسلم، وهو الصواب لأنه مبتدأ، وجاء في الأصل ونسخة (ك): «آيتين».

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٩

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٨٧

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي هريرة الدوسي، (١٩٤٠/٤) رقم (١٦٠) من طريق يونس، عن الزهري به.

فوائد الاستخراج:

١/ ساق المصنف رواية ابن شهاب عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة، بإسناده من طريقين: من طريق يونس وعقيل ، و لم يذكر قول عائشة رضي الله عنها ، كما ذكره مسلم من طريق ابن وهب عن يونس .

٢/ أن الآية الثانية التي في رواية المصنف هنا هي آية آل عمران ، بينما التي في

حدثنا محمد بن عوف الحمصي<sup>(۱)</sup>، [قال]<sup>(۲)</sup> حدثنا بشر بن شعیب<sup>(۳)</sup>، [قال]<sup>(۱)</sup> حدثنی أبی<sup>(۰)</sup> ح

وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون عن النبي الله منسل حديث أبي هريرة؟ وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرءاً مسكينا من مساكين الصفة (٧٠/٩)، ألزم النبي الله النبي على ملء

والمراد بأهل الصفة : هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم مترل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنون، وقد حدد القاضي

رواية مسلم هي الآية رقم (١٦٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١) ابن سفيان الطائي، أبو جعفر الحمصي الحافظ.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: (ك).

<sup>(</sup>٤) زيادة من: (ك).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: شعيب بن أبي حمزة.

<sup>(</sup>٦) هو الحكم بن نافع، وهو وضع الالتقاء في الإسناد الثاني.

<sup>(</sup>٧) الصفة - بضم الصاد وتشديد الفاء - في اللغة: المكان المظلل.

بطني، وأحضر حين يغيبون/(1) وأعيى حين ينسون، وقد قال رسول الله في عديث يحدثه يوما: ((إنه لن يبسط أحد ثوبه حيى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول)، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى النبي في مقالته جمعتها(٢) إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله في من شيء(٣).

١٠٩٣٦ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهــب (١)،

عياض، وابن حجر وغيرهما مكان الصفة، فذكروا أنها في مؤخرة مسجد النبي عليه في مكان القبلة التي حولت فيما بعد.

وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد استوطن الصفة طوال حياة النبي رضي الله عنه و لم ينتقل عنها، بل كان عريف من سكنها ومن نزل بها.

انظر: النهاية: (٣٧/٣)، لسان العرب (١٩٥/٩) رجحان الكفة في أخبار أهل الصفة للسخاوي (ص٢٤٦).

(1/1/5/04)(1)

(٢) جاء في الأصل: ﴿جمعها﴾ والتصويب من (ك).

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، - ١٩٤٠/٤، رقم ١٦٠).

وتقدم تخريج البخاري للحديث في حديث رقم (١٠٩٣٠).

فائدة الاستخراج: ١/ ساق المصنف تمام لفظ رواية شعيب بن أبي حمزة، بينما اقتصر مسلم رحمه الله على سياق بعض لفظ الرواية.

٢/ متابعة بشر بن شعيب لأبي اليمان.

(٤) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: عبد الله بن وهب.

أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عروة حدثه أن عائشة [قالت] (۱) ح وحدثنا محمد بن عبد الحكم، حدثنا أبو زرعة (۲)، عن يونس (۳) بن يزيد، قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة، عن عائشة قالت: ألا يعجبك أبو هريرة يجلس إلى جنب حجري يحدث عن رسول الله الله يسمعني ذلك؟ وكنت اسبح فقام قبل أن اقضي سبحتي، ولو أدركته لسرددت عليه: إن رسول الله لم يكن يسرد الحديث كسردكم (٤).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) هو: وهب الله بن راشد.

<sup>(</sup>٣) موضّع الالتقاء في الإسناد الثاني هو: يونس بن يزيد الأيلي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، - ١٩٤٠/٤، رقم ١٦٠).

فائدة الاستخراج: فرق المصنف بين رواية يونس عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فساقها هنا، ورواية يونس عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وقد تقدمت في حديث رقم (١٠٩٣٤)، بينما جمع مسلم بينهما في سياق واحد.

### بيان نفي النفاق عن حاطب بن أبي بلتعة (١)، وتصديق رسول الله ﷺ إياه، ومناقب أهل بدر، وأصحاب الشجرة

۱۰۹۳۷ حدثنا أحمد بن شيبان (۲) الرملي، حدثنا سفيان بن عيينة (۳) ح

وحدثنا بكار بن قتيبة البكراوي<sup>(۱)</sup>، حدثنا ابن أبي الوزير<sup>(۰)</sup>، حدثنا سفيان بن عيبنة، عن عمرو بن دينار/(ل۹/۸۸/أ) عن الحسن بن محمد، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع- وهو كاتب علي- قال: سمعت عليا هي يقول: بعثني النبي الله أنا والزبير، والمقداد، قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ<sup>(۲)</sup>، فإن بما ظعينة<sup>(۷)</sup> معها كتاب فخلوه منها»

<sup>(</sup>۱) حاطب بن أبي بلتعة -بفتح الموحدة، وسكون اللام، بعدها مثناة ثم مهملة مفتوحات- بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي، اتفق العلماء على شهوده بدرا، وكان أحد فرسان قريش في الجاهلية وشعرائها، مات في سنة ثلاثين في خلافة عثمان، وله خمس وستون سنة. الاستيعاب (٣٧٤/١)، السير (٣٣/٢)، الإصابة (٤/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن الوليد بن حيان أبو عبد المؤمن الرملي:

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء في كلا الإسنادين هو: سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٤) البكراوي: نسبة إلى الصحابي الجليل أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، نزيل البصرة.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن عمر بن مطرف القرشي الهاشمي، أبو المطرف ابن أبي الوزير البصري.

<sup>(</sup>٦) . ممنقوطين من فوق، وهو موضع بين الحرمين، بقرب حمراء الأسد من المدينة. المشارق (١/ ٢٥٠)، مراصد الاطلاع (٤٤٤/١).

<sup>(</sup>٧) هي المرأة وسميت بذلك لأنها تكون في الهودج.

فانطلقنا تعادي بنا خيلنا، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة، قلنا: أخرجي الكتاب، فقالت: ما معي من كتاب، فقلنا<sup>(۱)</sup>: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتيت به النبي فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة، إلى أناس من المشركين [بمكة] <sup>(۲)</sup>، يخبرهم ببعض أمر رسول الله في فقال رسول الله في (ريا حاطب ما هذا؟) الله قال: يارسول الله! لا تعجل علي، إني كنت امرءا ملصقا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بما أهليهم بمكة، ولم يكن لي بما قرابة، فأحببت أن أتخذ فيهم يدا

واختلف في اسم هذه المرأة قال ابن حجر: «المشهور ألها سارة» وجزم به ابن حجر في موضع آخر، وبه قال النووي، وغيره، وقيل: اسمها أم سارة، وبه جزم الخطيب البغدادي، قال: النووي: «مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي»، وقال ابن حجر: «مولاة لعمرو بن هاشم بن المطلب».

انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (17/73)، الأسماء المبهمة للخطيب (-179)، النهاية (1/17)، الإصابة (-179)، النهاية (1/17)، هدي الساري (-199)، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد (1707/7).

<sup>(</sup>١) في (ك): «قلنا»

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) (ك٥/١٨٤/ب)

إذ فاتني ذلك يحمون بها قرابتي، وما قلته (١) كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله عليه: ((إنه قد صدقكم (٢)).

فقال عمر على يا رسول الله! دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي على الله الله على أهل بدر النبي على أهل بدر النبي على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)(٣٨/٩).

۱۰۹۳۸ حدثنا الربیع بن سلیمان، عن الــشافعي<sup>(۱)</sup>، قــال: حدثنا<sup>(۰)</sup> سفیان بن عیینة<sup>(۱)</sup>، بإسناده مثله<sup>(۷)</sup> غیر أنه قال: ومن کان مــن

<sup>(</sup>١) في (ك): «وما فعلته».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «صدق».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة – ١٩٤١/٤، رقم (١٦١)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد – باب الجاسوس – ١٠٩٥/٣، رقم ٢٨٤٥) من طريق على بن المديني عن سفيان بن عيينة به.

فائدة الاستخراج: موافقة الرملي وابن أبي الوزير لأبي بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، في عدم ذكر الآية.

<sup>(</sup>٤) هو: الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاء الحديث في مسنده (١٩٧/٢) رقم ٧٠١ بترتيب: السندي).

<sup>(</sup>٥) في (ك): <sub>«</sub>أخبرنا<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٣٧)

المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباهم، ولم يكن لي بمكة قرابة. وزاد أيضا: ونزلت هذه الآية: ﴿ يَثَاثُمُ الَّذِينَ ءَامَثُوا لَاتَنَّخِدُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيا مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة، آية (١).

فائدة الاستخراج: موافقة الشافعي لإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، وعمرو الناقد، عند مسلم في أن الآية نزلت في هذه الواقعة.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الرحمن السلمي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة - بالتصغير - السلمي الكوفي.

<sup>(</sup>٦) حبان - بكسر الحاء المهملة، ثم الباء المعجمة - ابن عطية السلمي، وانظر في تحقيق اسمه: الإكمال لابن ماكولا (٣٠٨/٢)، توضيح المشتبه (١٦٢/٢)، تمذيب الكمال (٣٣٨/٥)، وتعليق المحقق بشار عواد، تمذيب التهذيب (١٧٢/٢)، فتح الباري (٣١٩/١٢)

<sup>(</sup>٧) بفتح الجيم، وتشديد الراء مع الهمز، وحاء تفسير ذلك في البخاري: حرأ صاحبك على الدماء - يعني علياً - وجاء في (ك) «قرأ». انظر: فتح الباري (٣١٩/١٢).

«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ...».

قال عفان: حاج<sup>(۱)</sup>، والناس يقولون: خاخ...وذكر الحديث<sup>(۲)</sup>.

• ٤٩٠١ - حدثنا الصغاني، حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة (٣)، حدثنا عبد العزيز بن مسلم (٤)، عن حصين بن عبد الرحمن (السلمي، قال: سمعت عليا يقول: بعثني رسول الله على والزبير وكلانا فارس، فقال: «انطلقوا حتى تبلغوا

(١) بالحاء المهملة، ثم جيم، هكذا رواية أبي عوانة، وهي عند البخاري ايضا من طريق موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة.

قال البخاري: «خاخ أصح ولكن كذا قال أبو عوانة: حاج، وحاج تصحيف وهو موضع، وهشيم يقول: خاخ» إهـ صحيح البخاري (٢٥٤٣/٦)، رقم ٢٥٤٠). وكذلك حكم القاضي عياض والحافظ ابن حجر على رواية: «حاج - بالحاء المهملة ثم الجيم-» بالتصحيف والوهم، المشارق (١٢٥٠) الفتح (٥٠٣/٨).

(٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٣٧).

فائدة الاستخراج: بيان لفظ أبي عوانة: «حاج».

(٣) أبو عبد الرحمن البصري، المعروف بابن عائشة، لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله.

(٤) القسملي مولاهم، أبو زيد المروزي، ثم البصري.

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والذهبي.

انظر: تاریخ الدارمی (ص ۱۸۵، رقم ۲۶۶)، الجرح (۳۹٤/۵)، تهذیب الکمال (۲۰۲/۱۸)، الکاشف (۲۰۸/۱)، المیزان (۳۲۹/۳).

(٥) موضع الالتقاء هو: حصين بن عبد الرحمن.

كذا وكذا، فإن امرأة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين (١).

حصين، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، قال: سمعت عليا على المنبر يقول/(له/٣٩/أ): بعثني/(٣) النبي هي، والزبير، وأبا مرثد(٤) وكلنا فارس، فقال: «انطلقوا حتى تبلغوا روضة خاخ، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها» فأدركناها في ذلك المكان، تشتد على بعير لها، فقلت: أيسن الكتاب؟ قالت: ما معي من كتاب، فأنخنا بعيرها فابتغيناه في رحلها، قال صاحباي(٥) مانرى معها من كتاب، قلت: أما لقد علمتما ما كذب رسول الله هي عليه، والذي أحلف به لتخرجنه أو لأجردنك به، فلما رسول الله هي عليه، والذي أحلف به لتخرجنه أو لأجردنك به، فلما

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٣٧).

فائدة الاستخراج: إن الذين بعثهم رسول الله على اثنين: الزبير، وعلي بن أبي طالب، ولم يذكر الثالث هنا.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، مولاهم، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>で)(との/0人)).

<sup>(</sup>٤) هو: الغنوي: اختلف في اسمه والمشهور هو: كناز بن الحصين شهد بدرا، وسكن الشام رضي الله عنه. الإصابة (٣٦٩/٧).

<sup>(</sup>٥) في (ك): ((صاحبي)).

رأت الجد أهوت إلى حجز قما (۱) وعليها إزار من صوف، فأخرجت الكتاب، فأتينا به النبي على قال: «ما حملك يا حاطب على الله وبرسوله، صنعت؟ » قال: والله يا رسول الله! مالي ألا أكون مؤمنا بالله وبرسوله، لكني أردت أن تكون لي عند القوم يد (۲) فقال السنبي الله «صدق فلا تقولوا له إلا خيرا» فقال عمر: يا رسول الله إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني أضرب عنقه، قال: «أو ليس من أهل بدر؟ [و] (۳) ما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد وجبت لكم» فدمعت عينا عمر، وقال: الله [تعالى اعملوا ماشئتم فقد وجبت لكم» فدمعت عينا عمر، وقال: الله [تعالى الله ورسوله أعلم (٥) (ر ٣٩/٩/ب).

<sup>(</sup>١) الحجزة: موضع شد السراويل. غريب الحديث لابن الجوزي (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: «يدا» وهو خطأ، والصواب «يد» لأنه اسم كان.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) الحديث علقه المصنف، ووصله الإمام مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة - باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة - باب من فضيل، ١٩٤٢/٤، رقم (١٦١مكرر) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن فضيل، والحديث تقدم تخريج البخاري له في حديث رقم (١٠٩٣٧)،

فائدة الاستخراج: أن أبا عوانة، ذكر تمام رواية حصين، ومسلم ساق طرفا منها، ثم أحال على رواية سفيان بن عيينة في أول الباب.

السلمي، قال سمعت عليا قال: الله على: (روما يدريك لعل الله الله على أهل بدر، فقال: الله على أهل بدر، فقال: الله عن عينا عمر ثم قال: الله على أهل بدر، فقال: الله عن عينا عمر ثم قال: الله عز وجل ورسوله أعلم]. ((٥)

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن عبيد الله الثغري المصيصى.

<sup>(</sup>٢) المدائني، أبو صالح البغدادي.

<sup>(</sup>٣) عمر بن كليب اليشكري، أبو بشر الكوفي، نزيل المدائن.

وثقه أحمد، وابن معين، وغيرهما، وتكلم في روايته عن منصور بن المعتمر، ولذلك قال ابن حجر، «صدوق في حديثه عن منصور لين».

انظر: تاریخ بغداد (٤٨٤/١٣)، الضعفاء للعقیلي (٣٢٧/٤)، تهذیب الکمال (٤٣٣/٣٠)، التقریب (ص٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء حصين بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث ليس في الأصل وهو زيادة من (ك).

انظر تخريج الحديث رقم (١٠٩٤١).

فائدة الاستخراج: بيان رواية ورقاء عن حصين، وفيها «فقد وجبت لكم الجنة» وليست عند مسلم.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: الليث بن سعد.

ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله/(۱) ﷺ: «لا يدخلها وقد شهد بدرا والحديبية»(۱).

الليث بن سعد<sup>(۵)</sup>، عن أبي الزبير، عن جابر: أن عبدا لحاطب جاء إلى الليث بن سعد<sup>(۵)</sup>، عن أبي الزبير، عن جابر: أن عبدا لحاطب جاء إلى النبي شي يشتكي حاطبا فقال: ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله شي «كذبت لا يدخلها فإنه [قد] (۱) شهد بدرا والحديبية» (۷).

وعباس الدوري، والصغاني، وعباس الدوري، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، قالوا: حدثنا حجاج بن محمد (^^)، عن ابن جميع، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول (٩): حدثتني أم

<sup>(</sup>۱) (ك٥/٥٥١/ب)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة - ١٩٤٢/٤، رقم (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن يزيد المقري.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٤٣).

<sup>(</sup>٨) المصيصي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٩) جاء في (ك): «قال».

مبشر (۱) ألها سمعت رسول الله على يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها» فقالت حفصة: بلى يا رسول الله، فانتهرها فقالت حفصة: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كُو (۲) قال الله عز وجل: ﴿ مُمَّ نُنَجِى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظّلِمِينَ فِيهَا جِئِيّاً ﴾ (٢) الله عز وجل: ﴿ مُمَّ نُنَجِى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظّلِمِينَ فِيهَا جِئِيّاً ﴾ (٢) (٢) الله عز وجل: ﴿ مُمَّ نُنَجِى اللَّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الْطَلِمِينَ فِيهَا جِئِيّاً ﴾ (٢) (٢) الله عن وجل الله عن وجل الله عن وجل الله عن وجل الله والله الله عن وجل الله والله و

<sup>(</sup>١) هي: بنت البراء بن معرور الأنصارية (الإصابة ٣٠٠/٨).

<sup>(</sup>٢) سورة مريم: (٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم: (٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أصحاب الشحرة (١٩٤٢/٤) رقم (١٦٣).

# من مناقب أبي موسى [الأشعري] من عبد الله بن قيس كن مناقب أبي موسى والأشعري عامر الأشعري من هاجر إلى أرض الحبشة، وأبي عامر الأشعريين أن الله عنهم والأشعريين أن الله عنهم

(١) زيادة من (ك).

(۲) ابن سليم بن حضار - بفتح المهملة، وتشديد الضاد المعجمة - ويرجع نسبه إلى ابن الجماهر بن الأشعر - من فقهاء الصحابة وقرائهم، قدم المدينة بعد فتح خيبر، وكان رضي الله عنه حسن الصوت بالقرآن، وقال رسول الله على: «لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود»، وكان عمر يقول: ذكرنا ربنا با أبا موسى، وفي رواية: شوقنا، وقال الحسن، ما أتاها - يعنى البصرة - راكب خير لأهلها من أبي موسى، وكان أحد الحكمين بصفين، مات سنة خمسين من الهجرة، وقيل: غير ذلك، رضى الله عنه.

الاستيعاب (٢/٦/٤)، السير (٢/٠/٣)، الإصابة (٢١١/٤).

(٣) هو: عم أبي موسى، واسمه: عبيد الله بن سليم بن حضار، وسيأتي ذكر موته في حديث رقم (١٠٩٤٧)، إن شاء الله تعالى، ذكره ابن قتيبة فيمن هاجر إلى الحبشة فكأنه قدم قديما فأسلم.

الاستيعاب (٢٦٦/٤)، الإصابة (٢٥٢/٧).

(٤) بفتح الألف، وسكون الشين المعجمة، وفتح العين المهملة، وكسر الراء، هذه النسبة إلى أشعر، وهي قبيلة مشهورة من اليمن.

والأشعر هو: نبت بن أدد، سمي بذلك لأن أمه ولدته، وهو أشعر. (الأنساب ٢٦٦/١)

(٥) زيادة من (ك).

الله النبي الله الله الله الأعرابي الله الموراني محمد بن شاكر العنبري الموسى، قال أبو أسامة (۱) [قال] (۱) حدثني بريد (۱) عن جده (۱) عن ابي موسى، قال كنت عند النبي الله وهو نازل بالجعرانة (۱) بين مكة والمدينة (۱) ومعه بلال، فأتى رسول الله الله العرابي، فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له النبي الله النبي الله المشرى فقال الأعرابي: أكثرت على من أبشر،

<sup>(</sup>١) العنبري – بفتح العين، وسكون النون، وفتح الباء الموحدة وفي آخرها راء – نسبة إلى العنبر بن عمرو بن تميم، وهو: أبو البختري البغدادي المقري. انظر: الأنساب (٣٨٢/٩).

<sup>(</sup>٢) حماد بن أسامة القرشي، مولاهم الكوفي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، احتلف في اسمه: فقيل: عامر، وقيل الحارث. انظر: تمذيب الكمال (٣٣/٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) بكسر الجيم، لا خلاف فيه، وأهل الحديث يكسرون العين، ويشددون الراء، وهي: موضع بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب.

نزله النبي ﷺ، وقسم بما غنائم حنين وأحرم منه بالعمرة.

معجم البلدان (١٦٥/٢)، فتح الباري (٦٤٣/٧).

<sup>(</sup>٧) هكذا جاء عند المصنف، وعند مسلم والبخاري «بين مكة والمدينة» والمشهور ألها بين مكة والطائف وهذا أنكر الداودي شارح البخاري هذه اللفظة وقال: إنما هي بين مكة والطائف، وكذا جزم النووي بأن الجعرانة بين الطائف ومكة. فتح البارى (٢٤٣/٧).

قال: فأقبل رسول الله على أبي موسى كهيئة الغضبان، فقال: «إن هذا رد البشرى فأقبلا أنتما» فقالا: قبلنا يا رسول الله، ثم دعا رسول الله على بقدح فيه ماء، فغسل يديه ووجهه [فيه] (١) ومج فيه، ثم قال: «أشربا منه، وأفرغا على وجوهكما ونحوركما/(٢) وأبشرا» فأخذا القدح، ففعلا ما أمرهما به رسول الله على فنادهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكما في إنائكما، فأفضلا لها منه طائفة (٣).

الب عبد الله بن محمد بن شاكر، حدثنا أبو مسامة (١٠٩٤٧) حدثنا بريد بن أبي بردة، عن حده، عن أبي موسى، قال: لما فرغ رسول الله من حنين، بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس (٥٠)، فلقى دريد بن الصمة (٢٠)، فقتل الله/(ل٩/٠٤/ب) دريدا،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(1)(</sup>との/アハハ)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي موسى، وأبي عامر الأشعريين رضى الله عنهما - (١٩٤٣/٤، رقم ١٦٤).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي - باب غزوة الطائف - 10٧٣/٤ رقم ٤٠٧٣) من طريق محمد بن العلاء عن أبي أسامة به.

فائدة الاستخراج: تصريح أبي أسامة بالسماع من بريد.

<sup>(</sup>٤) هو: حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) هو: واد في ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبي ﷺ. مراصد الإطلاع (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٦) الجشمي البكري، والصمة: لقب أبيه معاوية بن الحارث، من هوازن، كان سيد بني

وهزم أصحابه، فقال أبو موسى: وبعثنى مع أبي عامر، قال: فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم في ركبته، فأثبته، فانتهيت إليه، فقلت: يا عم! من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى: هذا، فأتيته وجعلت أقول: له ألا تستحي؟ ألست رجلا عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف(١)، فالتقيت أنا وهو، فاختلفنا ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر، فقلت: قد قتل الله صاحبك، قال: فانتزع هذا السهم، فترعته، فترا منه الماء، قال: ابن أخي! انطلق إلى رسول الله في فأقره مني السلام، وقل له: إنه يقول لك: استغفر لي، قال: فاستخلفني أبو عامر على الناس، قال: فمكث(١) يسسيرا ثم إنه مات، فلما رجعت إلى النبي في دخلت عليه، وهو في بيت على سرير مرمل(١) وعليه فراش أثر السرير بظهر رسول الله في، وجسده،

جشم وفارسهم.

وكان من الشعراء الفرسان، وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه، قتل يوم حنين و لم يسلم.

انظر: المؤتلف والمحتلف في أسماء الشعراء للآمدي (ص١١٤)، المؤتلف والمحتلف للدارقطني (١١٤)، الأعلام للزركلي (٣٣٩/٢).

<sup>(</sup>١) في (ك): «فكفه» والمعنى استقبله مواجهة. لسان العرب (٣٠٣/٩).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فمكثت».

<sup>(</sup>٣) أي: أن السرير قد نسج وجهه بالسعف، ولم يكن على السرير وطاء سوى الحصير. النهاية (٢٦٥/٢)، الصحاح (١٧١٣/٤).

فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، فقلت: يقول لك أبو عامر: استغفر لي؟ فدعى رسول الله على بماء فتوضأ [به] (۱) ثم رفع يديه فقال: ((اللهم اغفر لعبدك أبي عامر) حتى رأيت بياض ابطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، ومن الناس».

فقلت: ولي يما رسول الله فاستغفر/(٢) فقال: «اللهم فاغفر/(ل١/٩) أي لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما».

قال أبو بردة: إحداهما(٣) لأبي عامر، والأخرى لأبي موسى(٤).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٨٦/ب).

<sup>(</sup>٣) جاء في (ك): «إحديهما».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي موسى، وأبي عامر الأشعريين، رضي الله عنهما (١٩٤٣/٤، رقم ١٦٥).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي - باب غزوة أوطاس - ١٥٧١/٤، رقم ٤٠٦٨) من طريق محمد بن العلاء عن أبي أسامة به.

فائدة الاستخراج: تصريح أبي أسامة بالسماع من بريد.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: أبو أسامة.

منازلهم من أصواقم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار، وفيهم حكيم (1) إذا لقي الخيل أو العدو، قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم (1).

**٩٤٩ - ١ - حدثنا أبو بكر بن هاشم الأنطاكي، حدثنا ابن** الأصبهاني (٣)، حدثنا أبو أسامة (٤)، بإسناده مثله (٥)

• • • • • • وحدثنا أبو البختري العنبري<sup>(۱)</sup> حدثنا أبو أسامة<sup>(۷)</sup>، عن بريد، عن جدة أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الأشعريين إذا أرملوا<sup>(۸)</sup> في الغزو، وقل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه في إناء واحد بالسوية، فهم

<sup>(</sup>١) قال أبو على الصدفي: «هو صفة لرجل منهم» وقال أبو على الجياني: «هو اسم علم على رجل من الأشعريين». فتح الباري (٥٥٧/٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل الأشعريين رضي الله عنهم - ١٩٤٤/٤، رقم (١٦٦).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - ١٥٤٦/٤، ١٥٤٧، طريق محمد بن العلاء عن أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن عاصم بن عبد الله الثقفي مولاهم الأصبهاني.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: أبو أسامة.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٤٨).

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الله بن محمد بن شاكر.

<sup>(</sup>٧) هو حماد بن أسامة وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) أي: نفد زادهم، وأصله من الرمل كألهم لصقوا بالرمل. النهاية (٢٦٥/٢).

مني وأنا منهم<sub>))</sub>(1).

المامة (٢) [قال] (٣): حدثني بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: بلغنا عفرج رسول الله صلى الله/(ل١/٤/ب) عليه وسلم ونحن باليمن، عفرج رسول الله صلى الله/(ل١/٤/ب) عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهما، أحدهما: أبو بردة (٤)، والآخر: أبو رهم (٥) إما قال: بضع، وإما قال ثلاثة وخسين رجلا من قومي، قال: فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله بعثنا إلى هاهنا، وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا، قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا رسول الله بحين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال: أعطانا منها وأبي أن يسهم لأحد غاب عنها إلا مسن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، فأسهم لهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه: (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل الأشعريين رضى الله عنهم - ١٩٤٤/٤، رقم ١٦٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الشركة - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ٨٨٠/٢، رقم ٢٣٥٤) من طريق محمد بن العلاء عن حماد بن أسامة به.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: أبو أسامة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) ابن قيس الأشعري، سكن الكوفة. انظر: الإصابة (٣٦/٧).

<sup>(</sup>٥) أبو رهم الأشعري، أخو أبي موسى. انظر: الإصابة (١٤٢/٧).

معهم(۱).

قال: فكان أناس من الناس يقولون لنا- يعيني/(٢) لأصحاب السفينة-: سبقناكم بالهجرة، قال: ودخلت أسماء بنت عميس، وهي من قدم معنا- على حفصة زوج النبي الله زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر.

قال: فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء عندها: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس، قال عمر: هذه الحبشية البحرية، فقالت أسماء: نعم، قال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله على منكم، قال: فغضبت، وقالت كلمة: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله على يطعم كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله على يطعم جائعكم (رله / ۲ ٤ / أ)، ويعلم (۳) جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة، وذلك في الله، وفي رسوله، لا أطعم طعاماً، ولا أشرب شرابا، حتى أذكر ما قلت لرسول الله على وغن كنا نؤذى وغناف، وسأذكر ذلك لرسول الله على وأساله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ، ولا أزيد على ذلك، فلما جاء النبي على قالت:

<sup>(</sup>١) في (ك): ((معه)).

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٨٧/أ).

<sup>(</sup>٣) في (ك): (رويعظ)).

يا رسول الله! إن عمر قال كذا كذا، قال رسول الله عَلَيْ (فما قلت له)، قالت: قلت [له] (١) كذا وكذا، فقال رسول الله عَلَيْ (رليس بأحق بي منكم، وله والأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان).

قال أبو بردة: قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى، وإنه ليستعيد هذا الحديث مني (٢).

١٠٩٥٢ حدثنا إسحاق بن سيّار النَّصِيْبي (٣)، حدثنا

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحبة – باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس، وأهل سفينتهم رضى الله عنهم، ٢٦٤٤، رقم (١٦٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - ٢٥٤٦/٤، رقم (٣٩٩٠) من طريق محمد بن العلاء عن أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٣) ابن محمد، أبو يعقوب النصيبي - بفتح النون وكسر الصاد المهملة، وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدة، وهذه النسبة إلى نصيبين، وهي مدينة مشهورة من بلاد الجزيرة. انظر: الأنساب (١١٥/١٣)، اللباب (٣١٢/٣).

حسمزة بسن سعيد المسروزي<sup>(۱)</sup>، حدثنا حَفْص بن غيساث، عسن بريد بن عبد الله<sup>(۲)</sup>، عن أبيه <sup>(۳)</sup>، عن حده، أبي موسسى قسال: قسدمنا علسى رسول الله على بعد خيبر بثلاث، فأسهم لنا، ولم يسهم لأحد لم يسشهد/<sup>(٤)</sup> غيرنا<sup>(٥)</sup>/(ل ٢/٩٤/ب).

وقد تقدم تخريج مسلم والبخاري للحديث من طريق محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى، انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٥١)، وهو صنيع المزي رحمه الله تعالى في تحفة الأشراف (٢/٦٤) حيث جعل هذا الحديث من رواية بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، وهو الصواب، والله أعلم.

(٤) (ك٥/١٨٧/ب).

(٥) تقدم تخريج الإمام مسلم للحديث مطولا، انظر تخريج الحديث: (١٠٩٥١). وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - ١٥٤٧/٤، رقم ٣٩٩٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم عن حفص بن غياث به.

فائدة الاستخراج: تحديد وقت قدومهم «بعد خيبر بثلاث» وعند مسلم: «حين

<sup>(</sup>١) أبو سعيد نزيل طرسوس.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: بريد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) الضمير في قوله: «عن أبيه، عن حده، يعود إلى عبد الله، والد بريد [لأنه لا يعرف لعبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن حده أبي موسى، رواية، انظر: تهذيب الكمال (٥٠/٤٤)، فيكون المقصود بقوله: «عن أبيه»: هو أبو بردة، والد عبد الله، وقد حاء ذلك مصرحا في رواية البخاري من طريق إسحاق بن إبراهيم عن حفص، كما سيأتي في التخريج - إن شاء الله - وأيضا الترمذي في جامعه (كتاب السير - باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين. . (١٠٩/٤)، رقم وروية أبي سعيد الأشج عن حفص به.

#### ١٦٦ المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي عوانة الإسفراييني

 $^{(1)}$  حدثنا محمد بن علي  $^{(1)}$  حدثنا محمد بن محبوب محمد بن علی علیه بعدنا حفص بمثله: ولم یسهم علیه بعدنا $^{(7)}$ .

افتتح خيبرس.

قال ابن معين: «ليس به بأس» وقال أبو داود: «كيس صادق، كثير الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر: «ثقة».

انظر: سؤالات ابن محرز (٢٤٥/١) رقم الترجمة ٢٥٥)، سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (ص٣٥١، رقم ٥٦٨)، الثقات (٨٠/٩) والتقريب (ص٥٠٠).

(٣) في (ك): ((بعده)).

<sup>(</sup>١) الوراق أبو جعفر محمد بن على بن عبد الله بن مهران البغدادي.

<sup>(</sup>٢) البناني - بضم الموحدة، وخفة النون – البصري ت (٢٢٣هــ).

<sup>(</sup>٤) انظر تخريج الحديث السابق (١٠٩٥٢).

## من مناقب سلمان الفارسي<sup>(۱)</sup> وصهيب<sup>(۲)</sup> وأبي سفيان بن حرب<sup>(۲)</sup> رضي الله عنهم<sup>(٤)</sup>.

**309.1-** حدثنا الصغاني، حدثنا عفان بن مسلم ح وحدثنا أبو أمية، حدثنا عفان، والعيشى (٥) قالا: حدثنا حماد بن

الاستيعاب (١٩٤/٢)، طبقات المحدثين بأصبهان (٢٠٣/١)، الإصابة (١٤١/٣).

أسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائف، وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد والأحزاب، مات سنة ثنتين وثلاثين من الهجرة في خلافة عثمان وقيل بعدها. الاستيعاب (٢٤٠/٤) الإصابة (٢١٢/٣).

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله، سلمان الخير أصله من رامهرمز وقيل: من أصبهان، كان سمع بأن النبي على سيبعث، فخرج في طلب ذلك لأسر وبيع، فاشتغل في الرق، حتى كان أول مشاهده الخندق، وشهد بقية المشاهد، وفتوح العراق، وولي المدائن، مات شهسنة ثلاث وثلاثين من الهجرة النبوية.

<sup>(</sup>٢) صهيب بن سنان بن مالك، أبو يجيى، وهو الرومي، قيل له ذلك، لأن الروم سبوه صغيرا، قدم مكة واشتراه ابن جدعان، ثم أعتقه، ومات رضي الله عنه، سنة ثمان وثلاثين، وقيل تسع وثلاثين من الهجرة. الاستيعاب (٢٨٢/٢)، الإصابة (٤٤٩/٣).

<sup>(</sup>٣) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، مشهور باسمه و كنيته.

<sup>(</sup>٤) جاء في (ك): «رحمهم الله تعالى».

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، لأنه من ذريتها، واسمه: عبيد الله بن محمد بن عائشة (ت٢٢٨هـــ).

قال الإمام أحمد: «صدوق في الحديث» وكذلك قال ابن حراش، والساجي، وقال

سلمة (۱) أخبرنا ثابت، عن معاوية بن قرة، عن عائد بن عمرو: أن سلمان، وصهيبا، وبالالا(۲) كانوا قعودا فمر بهم أبو سفيان بن حرب، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها بعد، فقال أبو بكره أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ قال: فأتى أبو بكر إلى النبي فأخبره بذلك، فقال النبي الله (رلعلك أغضبتهم يا أبا بكر؟ إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك، فرجع إليهم، فقال: يا إخوة (۱) لقد أغضبتكم؟ قالوا: لا يا أبا بكر يغفر الله لك (٤).

محمد (٥) [قال] (٦): حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا أبو زُمَيْل (٧) حدثني ابن

أبو حاتم: «صدوق ثقة» وقال ابن حجر: «ثقة جواد، رمي بالقدر، و لم يثبت». انظر: الحرح (٣١٤/١٩)، تاريخ بغداد (٣١٤/١٠)، تمذيب الكمال (٣٧٤١)، التقريب (ص٣٧٤).

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل: «صهيب، وبلال».

<sup>(</sup>٣) في (ك): «يا إخوتاه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال رضي الله تعالى عنهم - (١٩٤٧/٤)، رقم ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: النضر بن محمد اليمامي.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٧) بضم أوله وفتح الميم، وسكون المثناة تحت، تليها لام، واسمه سماك بن الوليد الحنفي

عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي الله ثلاث أعطنيهن، قال: ((نعم)) قال عندي أحسنهن أو أجملهن أم حبيبة (۱) بنت أبي سفيان أزوجكها، قال: ((نعم))، قال: ومعاوية (۱) تجعله كاتبا بين يديك، قال: ((نعم))، قال: ((نعم)). وتؤمرين حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال: ((نعم)).

قال أبو زميل: ولو لا أنه/(ل٤٣/٩/أ) طلب ذلك من النبي ﷺ ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: ((نعم))(٥).

اليمامي (توضيح المشتبه ٢/٤.٣).

<sup>(</sup>١) هكذا في صحيح مسلم، وهو الصواب، وجاء في الأصل: «فقال النبي ﷺ وجاء في نسخة (ك): «فجاء إلى النبي ﷺ يا نبى الله».

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ك) وجاء في الأصل: «أحسن» وجاء في صحيح مسلم: «عندي أحسن العرب وأجمله».

<sup>(</sup>٣) اسمها: رملة رضي الله عنها مشهورة بكنيتها، ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاما، وتزوجت بعبيد الله بن جحش، ثم أسلما، وهاجرا إلى الحبشة ثم تنصر عبيد الله بن ححش، وارتد عن الإسلام وفارقها، وتزوجها رسول الله على سنة سبع، وماتت رضي الله عنها بالمدينة سنة أربع وأربعين من الهجرة. الإصابة (٢٥١/٧).

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان، رضي الله عنه ولد قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم قبل الفتح، ومات رضي الله عنه سنة ستين من الهجرة، (السير ١١٩/٣)، الإصابة (١/٦٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب الله - (١٩٤٥/٤) رقم (١٦٨).

## ومن مناقب الأنصار () وتفضيل بعض قبائلها على بعض رضي الله عنهم أجمعين

روى ابن أبي عمر (٢) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن حابر بن عبد الله: فينا نزلت: ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشُلَاوَاللّهُ وَابِن عِند الله: فينا نزلت: ﴿ إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشُلَاوَاللّهُ وَابِن عِند الله وَبنو حارثة.

قال حابر: وما أحب أنها لم تـــــــــــرل، لقــــول الله تعـــــالى: ﴿ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلِيُّهُمَا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۱) بفتح الألف وسكون النون، وفتح الصاد المهملة، وفي آخرها الراء، هم جماعة من أهل المدينة من الصحابة، من أولاد الأوس والخزرج، قيل لهم الأنصار: لنصرهم رسول الله على قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ مَاوَوا وَنَصَرُوا ﴾ [(الانفال آية (٧٤)] الأنساب (٣٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، أبو عبد الله نزيل مكة، قال أبو حاتم: «كان به غفلة...وهو صدوق» وقال ابن حجر: «صدوق».

انظر: الجرح (١٢٤/٨)، التقريب (ص١٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية (١٢٢).

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث علقه المصنف، ووصله مسلم في صحيحه من طريق إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة كلاهما عن سفيان بن عيينة به (كتاب فضائل الصحابة - باب من

معبة (۱) عن شعبة الله عن شعبة الله عن شعبة الله عن شعبة الله عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، أن رسول الله على قال: (اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار)(۲).

المورد المحبر، حدثنا شعبة (٣) عن قتادة، سمع النضر بن أنس، [عن زيد بن أرقم، أن النبي المحبر، حدثنا شعبة (٥) عن قتادة، سمع النضر بن أنس، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة (٥) عن قتادة سمع النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، أن النبي الله قال: «اللهم

فضائل الأنصار رضي الله عنهم – ١٩٤٨/٤، رقم (١٧١).

ووصله البخاري أيضا في صحيحه من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان بن عينة به (كتاب المغازي - باب ﴿إِذْ هَمَّت مَّاآلٍ فَتَانِ مِنكُمْ أَن تَقْشَكُ .. ﴾ [الآية] - ١٤٨٨/٤ رقم (٣٨٢٥).

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم - ١٩٤٨/٤، رقم (١٧٢)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير - باب قوله تعالى ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَقَّى يَنفَشُوا ﴾ الآية- ١٨٦٢/٤، رقم (٤٦٢٣) من طريق عبد الله بن الفضل عن أنس.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء في كلا الإسنادين هو: شعبة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) (ك٥/٨٨/أ).

اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار $(^{(1)}$ .

الأنصار (1) أحبري هشام بن زيد، عن أنس بن مالك: أن امرأة من الأنصار (1) أتت النبي الله تكلمه في شيء فخلت به، فقال رسول الله الإرله (27/ب) (روالذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي)، قال: يعنى الأنصار (٥).

**١٠٩٥٩** حدثني الصغاني، حدثنا عفان<sup>(١)</sup> والحوضي<sup>(٧)</sup> -وهذا

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الحديث رقم (١٠٩٥٦).

فائدة الاستخراج: تصريح قتادة بالسماع من النضر بن أنس.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «حدثني».

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: «لم أقف على اسمها» فتح الباري (٢/٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم - ١٩٤٨/٤، رقم (١٧٥).

فائدة الاستخراج: بيان المراد من الحديث «يعني الأنصار».

<sup>(</sup>٦) هو ابن مسلم الصفار.

<sup>(</sup>٧) بالحاء المفتوحة المهملة، وسكون الواو والضاد المعجمة: هذه النسبة إلى الحوض، وهو موضع بالبصرة، والحوضى هنا هو: أبو عمر حفص بن عمر.

لفظ عفان – قال: حدثنا شعبة (۱)، أخبرني هشام بن زيد، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي روالذي تفسي بيده إنكم لأحب الناس إلى» فقال النبي روالذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلى» مرارا(۲).

• ١٩٩٠ حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عمر بن يونس<sup>(۱)</sup>، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله الله استغفر للأنصار، أراه قال: (ولذراري<sup>(3)</sup> الأنصار، وللذراري ذراري الأنصار ولمسوالي<sup>(6)</sup> الأنصار.

الأنساب (٣٠٨/٤)، مراصد الاطلاع (٣٧/١).

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٥٨).

<sup>(</sup>٣) اليمامي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) ذرية الرحل: ولده. الصحاح (٦٦٣/٢).

<sup>(</sup>٥) المولى: المعتِق، والمعتَق وابن العم، والناصر، والجار. الصحاح (٢٥٢٩/٦)، والنهاية (٢٢٨/٥).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل الأنصار
 رضي الله عنهم - ١٩٤٨/٤، رقم (١٧٣).

فائدة الاستخراج: رواية مسلم فيها نفي الشك بعد تمام الحديث، لا أشك فيه، وأما رواية المصنف ليس فيها ذلك.

المعدد النصر بن يوسف السلمي، حدثنا النصر بن يوسف السلمي، حدثنا النصر بن عمار حدثنا إسحاق، حدثنا أنس بن مالك، عمد، حدثنا عكرمة بن عمار النهم اغفر للأنصار، ولذراري الأنصار، ولذراري الأنصار، ولذراري الأنصار، ولموالي الأنصار) (٢).

رقصباني (۱،۹۲۲ خدثنا الصغاني، حدثنا محمد بن عمر القصباني (۱،۹۲۲ حدثنا عبد الوارث عبد العزيز بن صهيب، عن أنسس [بن مالك] (۱،۵)، أن النبي الشي سمع جواري من الأنصار يقلن:

نحن جواري من بسني النجار [يا] (١) حبذا محمدا(٧) من جار

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: عكرمة بن عمار.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٦٠).

فائدة الاستخراج: ليس في رواية المصنف قول الراوي (لا أشك فيه).

<sup>(</sup>٣) الذي وقفت عليه في نسبته هو: القصبي، وهو هكذا في الرواة عن عبد الوارث، ومحمد بن عمر القصبي وثقه ابن معين.

انظر: تاریخ ابن معین (روایة الدوري ۵۳۲/۲)، تاریخ بغداد (۲۱/۳)، الأنساب (۴۳۷/۱)، قذیب الکمال (۴۸۰/۱۸).

<sup>(</sup>٤) ابن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم، أبو عبيدة البصري.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>۷) هكذا بالنصب والمشهور فيه الرفع مخصوص حبذا . انظر: أوضح المسالك (۷). (۱۰۲/۳) الضياء السالك (۱۰٤).

فقال رسول الله ﷺ: ﴿يعلم الله أبي أحبكم﴾ (١).

 $-1 \cdot 9 \cdot 1 - [-4 \cdot 1]$  ببغداد، عن إبراهيم بن الحجاج عن عن المعاده عن عبد الوارث بإسناده (3):

أن النبي رأى صبيانا من الأنصار جاؤا من عرس، فقال النبي رأى طبيانا من الأنصار جاؤا من عرس، فقال النبي رأنكم لمن أحب الناس إلى النبي النبي

معمر (۱) عثمان بن حرزاذ، حدثنا أبو معمر عثمان بن حرزاذ، حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز ((ل ٤٤/٩)) بن صهيب (٨) عن

والحديث أخرجه ابن ماجه (كتاب النكاح – باب الغناء والدف – ٦١٢/١، رقم (١٨٩٩)، من طريق ثمامة بن عبد الله عن أنس، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: «الله يعلم أني لأحبكن» وقال البوصيري: «إسناد صحيح، رجاله ثقات».

مصباح الزجاجة (۸۹/۲).

(٢) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، أبو إسحاق الفارض.

(٣) ابن زيد السامي الناجي، أبو إسحاق البصري.

(٤) موضع الالتقاء هو: عبد العزيز بن صهيب.

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم - (١٩٤٨/٤) رقم (٤٨/٤).

ملحوظة: هذا الحديث ليس في الأصل، إنما هو زيادة من (ك).

(٦) (ك٥/٨٨/ب).

(٧) هو: عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي المنقري مولاهم، المقعد البصري.

(٨) موضع الالتقاء هو: عبد العزيز بن صهيب.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث من زيادات المصنف، وإسناده صحيح.

أنس بن مالك: أن النبي الله الله و (۱) نساءا مقبلين أحسبه قال: من عرس، فقام نبي الله الله على مقبلا، فقال: ((اللهم أنستم أحسب الناس إليّ)، قالها ثلاثا يعنى الأنصار - (۱).

حدثني شعبة (٤)، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على قال: حدثني شعبة (وان الناس يكثرون ويقلون، فاقبلوا من (إن الأنصار كرشي وعيبتي (٥)، وإن الناس يكثرون ويقلون، فاقبلوا من مسيئهم وتجاوزوا عن مسيئهم)

<sup>(</sup>١) في (ك): «أو».

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٦٣).

فائدة الاستخراج: في رواية المصنف قوله: «قالها ثلاثا» وعند مسلم ورد ذكرها مرتين.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله «أي بطانتي، وخاصتي، قال القزاز: ضرب المثل بالكرش: لأنه مستقر غذاء الحيوان، الذي يكون فيه نماؤه.

والعيبة: بفتح المهملة، وسكون المثناة بعدها موحدة – ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده يريد أنهم موضع سره وأمانته» إهـ. فتح الباري (٢/٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم - (١٩٤٩/٤) رقم (١٧٦).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ: اقبلوا من محسنهم (١٣٨٣/٣) رقم (٣٥٩٠) كلاهما من طريق محمد بن جعفر -غندر- عن شعبة به.

كذا رواه غندر.

حدثني خلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جمعة البلخي أبو عبد الله(۱٬۹۹۳ حدثني حدثني خلف بن عبد العزيز بن عثمان بن جبله(۲٬۱ [قال](۳٬۱ حدثني أبي(٤)، عن جدي(٥)، عن شعبة، عن هشام بن زيد(٢)، قال: سمعت أنس بن مالك(٧) يقول: قال النبي الله: «أوصيكم بالأنصار، فإلهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم، بقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم».

١٠٩٧٠ حدثني محمد بن محمد-يعني ابن رجاء- قال حدثني

قال الحافظ الخليلي: «إنه من علماء هذا الشأن» ثم قال: «يروي عن أبيه، وعمه عن أبيهما عثمان، عن شعبة أحاديث غرائب عزيزة عند الحفاظ» إه... الإرشاد للخليلي (٨٩١/٣).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي رواد.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) عبد العزيز بن عثمان بن حبلة بن أبي رواد، لقبه شاذان (ت٢٢١ أو ٢٢٥هـ) وثقه الخليلي، وذكره ابن حبان في الثقات.

انظر: الثقات لابن حبان (١٩٥/٨)، الإرشاد (١٩١/٣)، تهذيب الكمال (١٧٢/١٨).

<sup>(</sup>٥) عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكى مولاهم، المروزي.

<sup>(</sup>٦) ابن أنس بن مالك الأنصاري.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو الصحابي الجليل: أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٨) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٦٥).

محمد بن یحیی الصائغ<sup>(۱)</sup>، [قال]<sup>(۲)</sup>: حدثنا شاذان<sup>(۳)</sup>، حدثنا أبي<sup>(۱)</sup>، حدثنا شعبة بإسناده مثله<sup>(۰)</sup>.

عن قتادة، قال: سمعت أنسا يحدث عن أبي أُسيد (١٠) الأنصاري أن النبي على قال: (خير دور الأنصار بنو النجار (٩) ، ثم بنو عبد الأشهل (١٠) ثم بنو حارثة بسن

<sup>(</sup>۱) اليشكري، أبو علي المروزي (ت٢٥٢هـ). وثقه النسائي وابن حجر. انظر: تهذيب الكمال (٦٣٢/٢٦)، التقريب (ص٥١٣).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) هو لقب ل عبد العزيز بن عثمان بن جبلة.

<sup>(</sup>٤) عثمان بن حبلة.

<sup>(</sup>٥) تقدم في الحديث رقم (١٠٩٦٥) تخريج مسلم له من طريق شعبة عن قتادة عن أنس.

<sup>(</sup>٦) هو: الطيالسي.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٨) بضم أوله ثم السين المهملة المفتوحة، اسمه: مالك بن ربيعة. انظر: الإكمال (٨)، الإصابة (٧٠/١).

<sup>(</sup>٩) بفتح النون، وتشديد الجيم: بطن من الخزرج. والنحار هو: تيم الله، سمي بذلك لأنه ضرب رجلا فنحره، فقيل له: النحار، وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج.

النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢٧٧)، الأنساب (٣٥/١٣)، فتح الباري (١٤٤/٧).

<sup>(</sup>١٠) هم من الأوس، وهو عبد الأشهل بن حشم بن الحارث الأصغر بن عمرو بن مالك بن الأوس بن حارثة.

انظر: عمدة القاري (٣٣٧/١٣)، فتح الباري (١٤٤/٧).

الخزرج (۱) ثم بنو ساعدة (۲) و [في] (۳) كل دور (۵) (له / 2 1 / (-1) ) الأنصار خير».

قال: فقیل (°) یا رسول الله! فضلت علینا، قال: «وقد فضلکم علیی کثیری (۱).

١٠٩٦٩ حدثنا أبو أمية الطرسوسي، حدثنا أبو زيد الهروي(٧)

(۱) أي الحارث الأكبر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس. انظر: النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام (۲۷۳)، الأنساب (۸/٤) فتح الباري

(۲) ساعدة هو: ابن كعب بن الخزرج الأكبر.
 انظر: عمدة القاري (۳۳۷/۱۳)، فتح الباري (۱٤٥/۷).

(٣) زيادة من (ك).

(1 & 0/Y)

- (٤) هكذا في (ك) وصحيح مسلم وبقية الروايات، وفي الحديث الذي سيأتي بعده ما يدل على ذلك، وجاء في الأصل: «دار».
- (٥) القائل هو: سعد بن عبادة كما بينته رواية البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة باب منقبة سعد بن عبادة ١٣٨٥/٣) رقم (٢٥٩٦).

وكان رضي تعالى عنه من بني ساعدة وكان كبيرهم يومئذ (فتح الباري ٧/٥٤١).

- (٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة باب في خير دور الأنصار ١٩٤٩/٤، رقم (١٧٧)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضل دور الأنصار - ١٣٨٠/٣، رقم (٣٥٧٨).
- (٧) هو: سعيد بن الربيع الحرشي العامري، كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليها. انظر: الأنساب (٢٠٤/١٣).

حدثنا شعبة (١) بإسناده مثله إلى قوله: ((في كل دور الأنصار خير)) (٢).

• ١٠٩٧٠ حدثنا أبو حميد المصيصي (٣) ويوسف بن مسلم، قالا: حدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة (٤)، عن قتادة، عن أنس، عن أبي أسيد قال: قال رسول الله على: ﴿خير دور الأنصار: بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة/(٥) وفي كل دور الأنصار خير).

فقال سعد (۱): ما أرى يا رسول الله إلا وقد فضلت علينا، فقيل: (قد فضلكم على كثير)(V).

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>۲) انظر تخریج الحدیث رقم (۱۰۹٦۸).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن تميم، مولى بني هاشم.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٥) (ك٥/٩٨١/أ).

<sup>(</sup>٦) هو: ابن عبادة، كما تقدم بيانه، انظر: حاشية حديث رقم (١٠٩٦٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٦٨).

<sup>(</sup>٨) موضع الالقاء هو: يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>٩) هذا هو الصواب لأنه خبر ﴿خيرِ وجاء في الأصل، ونسخة (ك): ﴿بني ﴿

دور بني عبد الأشهل، ثم بنو الحارث<sup>(۱)</sup> بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير<sub>)</sub><sup>(۱)</sup>.

عن يحيى بن سعيد (١) أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله الله على عن يحيى بن سعيد المالي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، وحدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك، قال: قال النبي ((ل٩/٥٤/أ) على: «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ » قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «دور بني النجار، ثم أخبركم بالذين يلونهم؟ » قالوا: نعم يا رسول الله، قال: دور بين عبد الأشهل، ثم أخبركم بالذين يلونهم؟ » قالوا: نعم يا رسول الله، قال: دور بين الحارث بن الحزرج، ثم أخبركم باللذين يلونهم؟ دور بين ساعدة » قال: ثم أشار بيده، وقال يزيد: ثم رفع صوته فقال: «وفي كل ساعدة » قال: ثم أشار بيده، وقال يزيد: ثم رفع صوته فقال: «وفي كل

<sup>(</sup>١) هكذا في (ك) وهو الصواب، وجاء في الأصل: ﴿ثُم بنو الخزرجِ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب في خير دور الأنصار - (٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧) وتقدم تخريح البخاري له من حديث أبي أسيد. انظر رقم (١٠٩٦٨).

فائدة الاستخراج: ساق المصنف تمام رواية يجيى بن سعيد، ومسلم ساق الإسناد وبين الاختلاف بين حديث أنس، وحديث أبي أسيد.

<sup>(</sup>٣) ابن ضمرة الليثي، أبو ضمرة المدني.

<sup>(</sup>٤) الأنصاري، وهو موضع الالتقاء في كلا الإسنادين.

دور الأنصار خير<sub>))</sub>(١).

سعد (۲)، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (۲)، حدثنا أبي عن صالح (۳)، عن أبي الزناد (٤)، أن أبا سلمة (٥) أخبره: أنه سمع أبا أسيد الأنصاري يشهد أن رسول الله الله الحدر الخور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخورج، ثم بنو ساعدة فقال: خلفنا ثم بنو ساعدة فقال: خلفنا فكنا آخر الأرباع، أسرجوا لي حماري حتى آتي رسول الله الله قوله، ابن أخ له يقال له: سهل، فقال أتذهب لترد على رسول الله الله قوله، والله ورسوله أعلم، أو ليس بحسبك (٢) أن نكون رابع أربع أربع فرجع وقال: الله ورسوله أعلم، وأمر بحماره فحل (٧) (له / ٥ ٤ / ب).

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٧١).

فائدة الاستخراج:

۱/سیاق تمام روایة یحیی بن سعد.

٢/ زيادة قول الراوي: ثم ﴿أَشَارُ بِيدهِ﴾ و ﴿ثُمُّ رَفْعُ صُوتُهُ﴾.

<sup>(</sup>٢) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو يوسف المدني.

<sup>(</sup>٣) ابن كيسان المدنى، أبو محمد.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(°)</sup> ابن عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «بحسبكم».

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب في خير دور الأنصار -

على بن حرب الطائي، حدثنا القاسم بن الرد الطائي، حدثنا القاسم بن يزيد (١) الجرمي (٢)، حدثنا/(٣) سفيان (٤)، عن أبي الزناد (٥)، عن أبي الممة بن عبد الرحمن، عن أبي أسيد، قال: قال النبي الله (خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخنزرج، ثنا بنو (١) ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير) (٧).

٤/١٩٥٠، رقم (١٧٩).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب في فضل دور الأنصار - ١٣٨٠/٣، رقم (٣٥٧٩) من طريق شيبان عن يجيى عن أبي سلمة به.

(١) أبو يزيد الموصلي.

(٢) بفتح الجيم وسكون الراء هذه النسبة إلى حرم، وهي قبيلة من اليمن.

الأنساب (٢٥١/٣).

- (٣) (ك٥/١٨٩/ب).
  - (٤) هو: الثوري.
- (٥) هو: عبد الله بن ذكوان، وهو موضع الالتقاء.
- (٦) جاء في الأصل «بيني» في المواضع الأربع، وهو خطأ، والصواب ما أثبت لأنه خبر «خير».
- (٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة باب في خير دور الأنصار ١٩٥١/٤).

وتقدم تخريج البخاري له في حديث رقم (١٠٩٧٣).

فائدة الاستخراج:

١/تسمية أبي سلمة في الإسناد.

۱۰۹۷۰ حدثنا عباس الدوري، حدثنا عثمان بن عمر (۱)، أخبرنا سفيان (۲) ح

٢/أن رواية القاسم بن يزيد عن الثوري عند المصنف موافقة لرواية يجيى بن أبي
 كثير عند مسلم (برقم ١٧٩) مكرر) في عدم ذكر قصة سعد بن عبادة.

<sup>(</sup>١) ابن فارس بن لقيط العبدي، أبومحمد البصري.

<sup>(</sup>٢) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٣) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن ذكوان وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٧٣).

فائدة الاستخراج: بيان الاختلاف على سفيان الثوري، حيث جاءت الرواية عنه هنا من طريق عثمان بن عمر، وقبيصة بذكر القصة (قصة سعد بن عبادة)، وفي الرواية السابقة (في حديث رقم (١٠٩٧٤) من طريق القاسم بن يزيد عن سفيان

البلخي فلان بن محمد بن إسماعيل الصائغ المكي، وأبو مقاتــل البلخي فلان بن محمد بن فضيل (۱) والدنداني (۲) قالوا: حدثنا عبد الله بن رجاء (۳) حدثنا حرب بن شداد (۱) عن يحيى (ل ۲ / ۲ ۱ ۱ ۱) بن أبي كــثير، عن أبي سلمة، أنه سمع أبا أسيد، أنه سمع النبي على يقول: «خير الأنصار، أو خير ديار الأنصار: بنو النجار، وبنو عبد الأشهل، وبنو الحــارث،

الثوري بدون ذكر القصة.

والصواب رواية عثمان بن عمر، وقبيصة عن الثوري بذكر القصة لما يلي:

أولا: أن الحفاظ من أصحاب أبي الزناد رووا الحديث عنه بذكر القصة، ومنهم: صالح بن كيسان، وهو عند المصنف برقم (١٠٩٧٣) والمغيرة بن عبد الرحمن عند مسلم في صحيحه برقم (١٧٩).

ثانيا: أن اجتماع عثمان بن عمر وقبيصة على هذه الرواية يقدم على رواية القاسم، خاصة أن قبيصة بمن كان يعتني بحديث سفيان، حتى قال أبو حاتم: «لم أر من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة، وأبي نعيم في حديث الثوري» الجرح (١٢٦/٧).

<sup>(</sup>۱) هو سليمان بن محمد بن فضيل البلخي، هكذا في الرواة عن عبد الله بن رجاء وذكره ابن حبان في الثقات (۲۸۲/۸).

<sup>(</sup>۲) بالنون بين الدالين المهملتين المفتوحتين، بعدهما الألف، وفي آخرها نون أخرى، وهو: موسى بن سعيد بن النعمان أبو بكر الطرسوسي. الأنساب (٣٨٣/٥) التقريب (٥٠١).

<sup>(</sup>٣) ابن عمر الغداني، أبو عمر البصري.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: حرب بن شداد.

وبنو ساعدة<sub>»</sub>(۱).

هذا لفظ الصائغ والدنداني، وأما [أبو مقاتل] (٢) البلخي فقال: (رثم بنو – ثم بنو).

۱۰۹۷۷ حدثنا أبو أمية، وأحمد بن ملاعب<sup>(۱۳)</sup>، قالا: حـــدثنا زكريا بن عدي<sup>(۱)</sup>ح

وحدثنا محمد بن علي بن داود بن أخت غزال، حدثنا محمد بن عباد عباد عباد عباد السرحمن بن إسماعيل الماعيل الماعيل السرحمن بن حميد الرحمن بن محمد بن طلحة، عن أبي أسيد الساعدي، قال الزهري، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن أبي أسيد الساعدي، قال قال رسول الله على: «خير دور الأنصار: دار بني النجار، ودار بني عبد الأشهل، ودار بني الحارث بن الحزرج، ودار بني ساعدة، والله لو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب في خير دور الأنصار - ١٩٥١/٤، رقم ١٧٩مكرر).

فائدة الاستخراج: ساق المصنف تمام رواية حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير، وساق مسلم طرفا منها.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) أبو الفضل البغدادي المحرمي.

<sup>(</sup>٤) ابن رزيق بن إسماعيل، أبو يجيى الكوفي.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء في الإسناد الثاني هو: محمد بن عباد.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: حاتم بن إسماعيل.

كنت مؤثرا كها أحدا  $oldsymbol{ar{Y}}$ ثرت عشيرتي $^{(1)}$ .

قال ابن ملاعب: «لآثرت أهل بيتي».

قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (٢)، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن قالا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد (١٣)، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب قال: قال (٣) أبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله وهو في مجلس عظيم من المسلمين: «أحدثكم بخير دور الأنصار؟ »قالوا: نعم يا رسول الله! قال رسول الله في الله وسول الله قال: «بنو عبد الأشهل» قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: «ثم بنو النجار»، قالوا: ثم من يا رسول الله؟ قال: «ثم بنو الخارث بن الخزرج» قالوا: ثم من يا رسول الله قال: «ثم بنو الحارث بن الخزرج» قالوا: ثم من يا رسول الله قال: «ثم بنو الحارث بن الخزرج» قالوا: ثم من يا رسول الله قال: «ثم بنو

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب في خير دور الأنصار - ۱) ۱۹۵۰/٤ مسلم في صحيحه (۱۷۸).

وتقدم تخريج البخاري للحديث.... انظر حديث رقم (١٠٩٧٣).

فائدة الاستخراج:

١/ذكر نسب عبد الرحمن بن حميد (الزهري).

۲/بیان المراد بقوله: «عشیرتی»، حیث جاء بیان ذلك فی روایة ابن ملاعب: «أهل بیتی».

<sup>(</sup>٢) الزهري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>ガ) (とっ/・り)(ア)

الجرجاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أحبرنا معمر، عن الزهري<sup>(1)</sup> عن أبي الربيع في الجرجاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أحبرنا معمر، عن الزهري<sup>(1)</sup> عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله، ألهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله في: «ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ » قالوا: بلسى يا رسول الله، قال: «بنو عبد الأشهل، وهم رهط سعد بن معاذ» قالوا: ثم

<sup>(</sup>١) جاء في (ك): «قال».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب في خير دور الأنصار - (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٠).

ملحوظة: نبه الحافظ ابن حجر إلى الاختلاف على أبي سلمة في إسناد هذا الحديث ومتنه. (الفتح ١١٦/٧).

<sup>(</sup>٤) هو: الذهلي.

<sup>(</sup>٥) اسم أبي الربيع: يجيى بن الجعد العبدي.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: الزهري.

من يا رسول الله؟ قال:  $((\mathring{a})_{(\mathring{a})}$  بنو النجار) قالوا:  $\mathring{a}$  من يا رسول الله؟ قال:  $(([\mathring{a}]^{(1)})_{(\mathring{a})}$  بنو الحارث بن الحزرج) قالوا:  $\mathring{a}$  من يا رسول الله؟ قال:  $(\mathring{a})_{(\mathring{a})}$  في كل دور الأنصار خير).

قال سعد بن عبادة: ذكرنا رسول الله ﷺ آخر أربعـــة (٢) أدوار (٣) سماها، لأكلمن رسول الله /(٤٧/٩) ﷺ في ذلك، فلقيه رجل، فذكر ذلك له، فقال له الرجل: أو ما ترضى أن يذكركم آخر أربعة أدور (٤)، فوالله لمن ترك رسول الله ﷺ من الأنصار /(٥) لم يذكر أكثر مما ذكـر، قال: فرجع سعد (٢).

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ك)، وهي موجودة في رواية عبد الرزاق في مصنفه (۲۱/۱۱، رقم (۱۹۹۱۰).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «الأربعة».

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ك)، وهو المناسب للسياق، وجاء في الأصل: «آدر» وجاء في مصنف عبد الرزاق «دور».

<sup>(</sup>٤) هكذا في مصنف عبد الرزاق، وحاء في الأصل: «آدر»، وحاء في مصنف عبد الرزاق «دور».

<sup>(</sup>٥) (ك٥/١٩٠/ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٧٨).

فائدة الاستخراج: جاء عند مسلم «أبو سلمة» مهملا، وجاء بيانه في رواية المصنف.

هذا لفظ الجرجاني، هكذا حديث الزهري.

• ۹۸ • ۱ - حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، وإســحاق بــن سيار النصيبي، وعلي بن الحسن الدراوجردي قالوا: حدثنا محمد بن عرعرة بن البرند (۱)، حدثنا شعبة، عن يونس بن عبيد، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني، وهو أكبر من أنس بن مالك، فقيل له، فقال: إني رأيت الأنصار يــصنعون برسول الله على شيئا، لا أرى أحدا منهم إلا أكرمته (١).

لفظ يعقوب إلى قوله: وهو أكبر من أنس، وقال حرير: إنى

<sup>(</sup>١) ابن موسى الهلالي، أبو الحسن النيسابوري.

<sup>(</sup>٢) هكذا جاءت نسبته في الأصل، وفي نسخة (ك).

والمثبت في مصادر ترجمته «الدرابجردي» أو «الدارابجردي» وهذه النسبة إلى محلة من محال نيسابور متصلة بالصحراء في أعلى البلد.

انظر: الأنساب (٥/ ٢٧- ٣٢٧)، قذيب الكمال (٢٠/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: محمد بن عرعرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه، (كتاب فضائل الصحابة - باب في حسن صحبة الأنصار - 1901/د وقم (١٨١)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد - باب فضل الخدمة في الغزو - ١٠٥٨/٣، وقم (٢٧٣١)، من طريق محمد بن عرعرة عن شعبة به.

فائدة الاستخراج:

١/ذكر نسب محمد بن عرعرة (البرند).

٢/موافقة شيوخ أبي عوانة لشيخ مسلم: محمد بن المثنى في قوله: «وكان جرير أكبر من أنس».

**رأيت**....عثله.

ا ۱۰۹۸ حدثنا أبو جعفر محمد بن الجنيد الدقاق، حدثنا محمد بن عرعرة (۱) حدثنا شعبة، عن يونس بن عبيد، عن ثابت البناني، عن أنس قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني، وكان جرير أسن من أنس، فقال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله الإراك الإراك أحدا منهم إلا أكرمته (۲).

لم يعرف هذا لغير محمد بن عرعرة، وأتى به سعيد بن واصل واصل عن  $1 \cdot 9 \cdot 1 - 1 \cdot 9 \cdot 1$  عن  $1 \cdot 9 \cdot 1 - 1 \cdot 9 \cdot 1$  عن ابو قلابة  $1 \cdot 9 \cdot 1 - 1 \cdot 9 \cdot 1$ 

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: محمد بن عرعرة.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث رقم (١٠٩٨٠).

فائدة الاستخراج: موافقة محمد بن الجنيد لابن بشار في روايته عن محمد بن عرعرة في قوله: «أسن من أنس».

<sup>(</sup>٣) هو الحرشي، وستأتي ترجمته وروايته في الحديث التالي.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الملك بن محمد الرقاشي.

<sup>(</sup>٥) الحرشي، قال ابن المديني: «ذاهب الحديث»، وقال النسائي، والدارقطني: «متروك»، وقال أبو حاتم: «لين الحديث» وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم»، وقال ابن عدي: «هو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق».

انظر: الجرح (٧٠/٤)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص١٩١)، الكامل (٣/٧٢٠)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص٢٣٨)، اللسان (٤٩/٣).

<sup>(</sup>٦) (ك٥/١٩٠/ب).

شعبة (۱)، عن يونس بن عبيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: صحبني جرير بن عبد الله في سفر، فكان يخدمني، فقلت له في ذلك، فقال: إني رأيت الأنصار يصنعون برسول الله في شيئا، لا أرى أحدا منهم إلا أكرمته (۲).

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٨٠).

## من مناقب غفار (١) وأسلم (٢)

 $-1 \cdot 9 \wedge 7$  حدثنا أبو قلابة (7)، [قال $]^{(3)}$ : حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة (9) ح

وحدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني<sup>(۱)</sup>، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر! ادع قومك، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله»،(۷).

قال: المستحراج. إن لفظ رواية ابي عواله معاير الله الله على قال: أسلم...» الحديث. رواية مسلم فيها: «ائت قومك فقل: إن رسول الله ﷺ قال: أسلم...» الحديث.

<sup>(</sup>۱) بكسر الغين المسعجمة، وتخفيف الفاء: وهم بنو غفار بن مليل - . بميم ولامين مصغراً - بن ضمرة ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة، منها أبو ذر رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام. الأنساب (۱۰/ ۱۳)، الفتح (٦/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) بفتح الألف وسكون السين المهملة، وفتح اللام: نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من حزاعة. الأنساب (١/ ٢٣٨)، الفتح (٦/ ٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) هو الرقاشي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء في الإسنادين هو: شعبة.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي العفار وأسلم - ٤/ ١٩٥٢، رقم ١٨٣)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب - باب ذكر أسلم وغفار - ٣/ ١٢٩٣، رقم ٣٣٢٣) من حديث أبي هريرة. فائدة الاستخراج: إن لفظ رواية أبي عوانة مغاير للفظ رواية مسلم، حيث إن

المروروذي (٢)، حدثنا أبو أمية الطرسوسي، حدثنا حسين (١) المروروذي حدثنا سليمان بن المغيرة (٣)، حدثني حميد بن هلا العدوي، [قال] (٤): حدثني عبد الله بن الصامت، قال: حدثني أبو ذر، قال رسول الله على: «غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله» (٥).

-1.9.6 حدثنا $(^{(1)})$  محمد بین سید بین جابان جابان جابان محمد بین سید بین جابان جابان جدثنا الحسین بن حریث  $((0,1)^1)$  أبو عمار (0,1)

فائدة الاستخراج: ذكر نسب حميد بن هلال (العدوي).

<sup>(</sup>١) ابن محمد بن بهرام، أبو أحمد التميمي.

<sup>(</sup>٢) بسفتح الميم والواو، بينهما الراء الساكنة، ثم راء مضمومة، بعدها الواو، وفي آخرها الذال المعجمة: هذه النسبة إلى مرو الروذ، وقد يخفف في النسبة إليها، ويقال: «رالمروذي»، وهي بلدة حسنة على وادي مرو، والوادي بالعجمية يقال له: «رود»، فركبوا اسم البلد من ذلك، فقالوا: مرو الروذ. الأنساب (١٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: سليمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم - ٤/ ١٩٥٢، رقم ١٨٢).

<sup>(</sup>١/ ١٩١/٥٤) (٦)

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه.

 <sup>(</sup>٨) بضم أوله، وتسكين ثانيه، وفتح الدال، وياء ساكنة وسين مهملة، بواء موحدة مضمومة، وواو ساكنة وراء: مدينة بخوزستان. مراصد الأطلاع (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٩) موضع الالتقاء هو: الحسين بن حريث، وهو شيخ مسلم في هذا الحديث.

حدثنا الفضل بن موسى، عن حثيم بن عراك، عن أبيه (١)، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: (رأسلم سالمها الله، وغفار غفر الله ها، أما إني لم أقله ولكن قاله الله عز وجل)(١).

حدثنا الصغاني، حدثنا عبيد الله بن عمر عمر عدثنا عبيد الله عمر عمر عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة، بإسناده مثله (7).

<sup>(</sup>١) هو عراك بن مالك الغفاري.

<sup>(</sup>۲) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم – (۲) أحرجه مسلم في حديث رقم (۱۰۹۸۳).

فائدة الاستخراج: ذكر كنية «الحسين بن حريث» في إسناد المصنف.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: شعبة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم - ٤/ ١٩٥٢، رقم ١٨٤).

وتقدم تخريج البخاري له، انظر: حديث رقم (١٠٩٨٣).

فائدة الاستخراج: أن لفظ رواية أبي داود عن شعبة، فيه تقديم وتأخير عن السياق الذي ساقه مسلم من طريق ابن مهدي ومعاذ بن معاذ عن شعبة.

<sup>(</sup>٥) ابن ميسرة الجشمي مولاهم، القواريري أبو سعيد البصري.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: عبد الرحمن بن مهدي.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٨٦).

 $-1 \cdot 9 \wedge 1 - -1$  الثقفي، حدثنا عبد الوهاب حدثنا عمر بن شبة حدثنا أيوب ح

وحدثنا الصغاني، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: ((أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها))(٣).

وإبراهيم بن دينار (٥)، قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي (٦) عثنا الهاله وإبراهيم بن دينار (٥)، قالا: حدثنا عبد الوهاب الثقفي (٦) عثله (٧).

• **٩٩٠** حدثنا عثمان بن خرزاذ، حدثنا علي بن بحر<sup>(۸)</sup>، حدثنا هشام بن يوسف<sup>(۹)</sup>، عن معمر، عن أيوب<sup>(۱)</sup>، عن محمد، عن أبي هريرة،

<sup>(</sup>١) النميري، أبو زيد البصري.

<sup>(</sup>٢) الثقفي، وهو موضع الالتقاء في كلا الإسنادين.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٨٦).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) أبو إسحاق التمار (ت 777 هـ). وثقه أبو زرعة، والذهبي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: الجرح (9.5/7)، هذيب الكمال (5.5/7)، الكاشف (5.5/7)) التقريب (6.5/7).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: عبد الوهاب الثقفي.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخریج الحدیث رقم (١٠٩٨٦).

<sup>(</sup>٨) ابن بري، أبو الحسن البغدادي.

<sup>(</sup>٩) الصنعاني، أبو عبد الرحمن الأبناوي، قاضي صنعاء.

<sup>(</sup>١٠) هو السختياني، وهو موضع الالتقاء.

أن النبي ﷺ قال: ﴿أُسلُّم سَالِمُهَا اللهُ، وغَفَارُ غَفُرُ اللهِ لِهَا﴾.

المورق (°)، حدثنا أبو فروة (۲) الرُهاوي (۳)، حدثنا حالد بن يزيد (٤) المزرفي (°)، حدثنا ورقاء بن عمر (۲)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «غفار نحفر الله لها، وأسلم سالمها الله) (۷) ((٤٨/٩)).

۱۰۹۹۲ حدثنا محمد بن زیاد العجلی<sup>(۸)</sup>، حدثنا خالد بن

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) هو: يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي.

 <sup>(</sup>٣) بضم الراء، وفتح الهاء: وهي بلدة من بلاد الجزيرة، بينها وبين حران ستة فراسخ،
 يقال لها: الرها. الأنساب (٦/ ٣٠٣)، مراصد الأطلاع (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) ويقال: ابن ابي يزيد، وهو الصواب، واسم أبي يزيد: البهبذان بن يزيد، أبو الهيثم القرني القطربلي. انظر: تهذيب الكمال (٢١٥/٨)، التقريب (صـــ١٩٢).

<sup>(</sup>٥) بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح الراء وفي آخرها الفاء، نسبة إلى المزرفة، وهي قرية كبيرة بغربي بغداد على خمسة فراسخ منها. الأنساب (١٢/ ٢٢٠)، مراصد الأطلاع (٣/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) اليشكري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٨٦).

فائدة الاستخراج: أن رواية حالد عن ورقاء فيها تقديم وتأخير عن لفظ الإمام مسلم الذي ساقه.

<sup>(</sup>٨) ابن معروف أبو بكر الرازي.

 $^{(1)}$ ، حدثنا المغيرة $^{(7)}$ ، عن أبي الزناد $^{(7)}$  بإسناده مثله $^{(1)}$ .

٣٩٩٠ - حدثنا أبو العباس الغزي، حدثنا الفريابي ح

وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم، وقبيصة قالوا: حدثنا سفيان (٥)، عن عبد الله بن دينار (٦)، عن ابن عمر، عن البني على قسال: «أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعصية (٧) عصوا الله ورسوله» (٨).

**١٩٩٤** - حدثنا السلمي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، [قال] (٩): حدثني عبد الله بن دينار (١٠)، عن ابن عمر

<sup>(</sup>١) القطواني، أبو الهيثم البحلي مولاهم، الكوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن الحزامي المدني، لقبه قصى.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن ذكوان، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٨٦).

<sup>(</sup>٥) هو الثوري.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن دينار.

<sup>(</sup>٧) هم بطن من بني سليم، ينسبون إلى عصية - . مهملتين مصغر - ابن خفاف - بضم المعجمة، وفاءين محفف - ابن امرئ القيس بن بمثة بن سليم. وإنما قال فيهم رسول الله الله الله الله على ذلك: لأهم عاهدوه فغدروا، وذلك في حادثة بئر معونة. فتح الباري (٦/ ٨٢٨).

 <sup>(</sup>A) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي ﷺ لغفار
 وأسلم - ٤/ ١٩٥٣، رقم ١٨٧).

فائدة الاستخراج: متابعة الثوري لإسماعيل بن جعفر عند مسلم.

<sup>(</sup>٩) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>١٠) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن دينار.

عن النبي ﷺ مثله: «عصت الله ورسولهي(١٠/(٢).

(\*) بدمشق، حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن يوسف، المري (\*) الحراز (\*) بدمشق، حدثنا مروان بن محمد (\*)، حدثنا الليث بن سعد (\*)، عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن خفاف بن إيماء الغفاري، قال: قال رسول الله الله الله على صلاته: «اللهم العن بني لحيان (\*)، ورعلاً (^)،

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٩٣).

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٩١/ب).

<sup>(</sup>٣) له ترجـــمة مختصرة في تاريخ دمشق (٥/ ٨٠)، والسير (١٣/ ١٩)، ولم أقف له على حرح أو تعديل، وفي طبقته: أحمد بن علي الخزاز البغدادي المقري، وليس هو صاحب الترجمة وفرق بينهما غير واحد من العلماء؛ كابن حجر في تبصير المنتبه (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٤) بفتح الخاء المنقوطة، والراء المهملة المشددة، وفي آخرها زاي معجمة: هذه النسبة إلى خرز الأشياء من الجلود كالقرب وغيرها.

انظر: الإكمال (١٨٦/٢)، الأنساب (٥/٧٥)، تبصير المنتبه لابن حجر (٣٣١/١).

<sup>(</sup>٥) ابن حسان الأسدي، الدمشقى الطاطري.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٧) بكسر اللام، وقيل بفتحها وسكون المهملة: ولحيان هو ابن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر.

الفتح (٧/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٨) بكسر الراء، وسكون المهملة: بطن من بني سليم، ينسبون إلى رعل بن

وذكوان (1)، وعصية عصوا الله ورسوله، وغفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله (1).

مسعود، وعباس الدوري، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا يعقوب بن الراهيم بن سعد (۵)، حدثنا أبي، عن صالح (۱)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله على المنبر: «غفار غفر الله ها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله».

الأنساب (٥/ ٣٦٣).

مالك بن امرئ القيس بن بمثة بن سليم. الفتح (٧/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>١) بطن من بني سليم، ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهثة بن سليم. الفتح (٧/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم - ٤/ ١٩٥٣، رقم ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الواسطى.

<sup>(</sup>٤) بفتح الدال المهملة، والياء الساكنة آخر الحروف بين القافين: هذه النسبة إلى الدقيق وبيعه وطحنه.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

<sup>(</sup>٦) هو ابن كيسان.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي العفار وأسلم - ٤/ ١٩٥٣، رقم ١٨٧)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب - باب ذكر أسلم وغفار ومزينة - ٣/ ١٢٩٣، رقم ٣٣٢٢) من طريق محمد بن غرير الزهري، عن يعقوب به.

حدثنا عبد الوهاب الثقفي (٢)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن حدثنا عبد الوهاب الثقفي (٣)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ (لـ ٤٩/٩) قال [على المنبر] (٤): ((غفار غفر الله ها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله)، (٥).

۱۰۹۹۸ - حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج<sup>(۱)</sup>، قال: أخبرني أبو الزبير<sup>(۷)</sup>، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كان رسول الله على يقول: «غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله»، (۱۰).

فائدة الاستحراج: أتم المصنف لفظ حديث يعقوب بن إبراهيم، واقتصر مسلم على بعضه.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن محمد بن موسى بن داود بن عبد الرحمن العطار المكي.

<sup>(</sup>٢) أبو بشر البصري.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: عبد الوهاب الثقفي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٦).

فائدة الاستخراج: أن المصنف ساق المتن، واقتصر مسلم على ذكر الإسناد، وطرف من المتن.

<sup>(</sup>٦) هو: عبد الملك بن عبد العزيز المكي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم - ٤/ ١٩٥٢، رقم ١٨٤).

فائدة الاستخراج: تصريح ابن حريج بالسماع من أبي الزبير.

النبى ﷺ، مثله (۲)، مثنا ابن الجنيد (۱)، والصاغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا أبو عاصم (۲)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ، مثله (۳).

وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا حرب بن شداد بإسناده، قال: سمعت النبي على يقول: «غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصوا الله ورسوله» (٥٠).

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق.

<sup>(</sup>٢) هو: الضحاك بن مخلد، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٩٩٨).

<sup>(</sup>٤) الطيالسي، وهو موضع الالتقاء في كلا الإسنادين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب دعاء النبي ﷺ لغفار وأسلم - ٤/ ١٩٥٤، رقم ١٨٧ مكرر)، وقد تقدم تخريج البخاري له في حديث رقم (١٠٩٩٣).

فائدة الاستخراج:

١/ تسمية يجيى بن أبي كثير في الإسناد.

٢/ أن المصنف ساق المتن بتمامه، واقتصر مسلم على ذكر الإسناد، والإحالة على
 ما سبق.

## مناقب قريش (١)، وجهينة (٢)، ومزينة (٣)، وأسلم

١٠٠١ – حدثنا أبو العباس الغزي، حدثنا الفريابي ح

<sup>(</sup>۱) هم ولد النضر بن كنانة، وبذلك حزم أبو عبيد، وقيل: هم ولد فهر بن مالك بن النضر، وهذا قول الأكثر، وصححه ابن عبد البر.

قيل: سميت بذلك لتجمعها في الحرم بعد نفي حزاعة منه، وقيل: لتلبسهم بالتجارة، وقيل غير ذلك. الإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر (ص ٧٥)، الفتح (٦/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) هم: بنو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم - بضم اللام - ابن الحاف - بالحاء المهملة والفاء - ابن قضاعة، ويرجع نسبهم إلى قحطان على المشهور. الإنباه على قبائل الرواة (ص ١٢١)، الفتح (٦/ ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) بضم الميم وفتح الزاي وسكون التحتانية، بعدها نون: وهو اسم امرأة عمرو بنأدّ بن بن طابخة بن إلياس بن مضر، واسمها: مزينة بنت كلب بن وبرة.

وبنو مزينة هم: عثمان، وأوس ابنا عمرو بن أدّ بن بن طابخة. الإنباه على قبائل الرواة (ص ٨٤)، الفتح (٦/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) هو الثوري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) (ك٥/١٩٢/أ).

<sup>(</sup>٦) بالمعجمة والجيم – وزن أحمر – وهم: بنو أشجع بن ريث – بفتح الراء وسكون

ورسوله<sub>»(۱)</sub>.

۲ • • ۱ ۱ - حدثنا يونس بن حبيب، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا أبو داود (۲)، حدثنا شعبة (۳)/(ل ۹/۹ ٤/ب)، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن الأعرج، قال شعبة: ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة، أن النبي على قال: «الأنصار، وقريش، ومزينة، وجهينة، وغفار، وأسلم، وأشبع موالي، ليس لهم مولى دون الله ورسوله» (٤).

رواه معاذ بن معاذ عن شعبة بلا شك، غير أنه قال: قال سعد في بعض هذا فيما أعلم (٥).

٣٠٠١ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، [قال] (١٠): حدثني

التحتانية، بعـــدهـا مثلثة - ابن غطفان بن سعد بن قيس. الفتح (٦٢٨/٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم وبهينة - ١٩٥٤/٤، رقم ١٨٩)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب - باب مناقب قريش، ١٢٩٠/، رقم ٣٣١٣) من طريق أبي نعيم عن سفيان به.

<sup>(</sup>٢) هو: الطيالسي.

<sup>(</sup>٣) ابن الحجاج، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٠١).

<sup>(</sup>٥) عــلق المصنف رحمه الله هذا الحديث، ووصله مسلم في صحيحه من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه (معاذ بن معاذ) به (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم. . - ٤/ ١٩٥٥، رقم ١٨٩٥).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

أبي (١)، حدثنا محمد بن جعفر (٢)، حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة، عن النبي السي أنه قال: (رأسلم، وغفار، ومزينة، ومن كان من جهينة، أو جهينة خير من بني تميم (٢)، وبني عامر (١)، والحليفين (٥)، أسد (٢) وغطفان) (١)(٨).

<sup>(</sup>١) هو: الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: محمد بن جعفر.

<sup>(</sup>٣) أي: ابن مر - بضم الميم وتشديد الراء - ابن أد - بضم الألف وتشديد الدال - ابن طابخة بن إلياس ابن مضر، وفيهم بطون كثيرة حداً. الإنباه على قبائل الرواة (ص ٨٢)، الفتح (٦/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) أي: ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. الفتح (٦/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٥) أي: المتحالفين، وأصل الحلف: المعاقدة، والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. النهاية (٤٢٤/١).

<sup>(</sup>٦) أي: ابن حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. الفتح (٦/ ٦٢٩).

<sup>\*</sup> وقد ظهر مصداق ذلك عقب وفاة رسول الله ﷺ، فارتد أكثر هؤلاء القبائل. الفتح (٦/ ٦٢٩ – بتصرف).

<sup>(</sup>٧) بفتح المعجمة، ثم المهملة، ثم الفاء والتخفيف: أي ابن سعد بن قيس عيلان بن مضر.

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة - ١٩٥٥/٤، رقم ١٩٠).

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه من حديث أبي هريرة (كتاب المناقب - باب ذكر أسلم وغفار ومزينة. . - ٣/ ١٢٩٤، رقم ٣٣٢٦) من طريق أيوب عن محمد عن أبي هريرة بنحوه.

**٤ • • ١ ١ -** حدثنا أبو أمية، حدثنا عمرو بن حكام، حدثنا شعبة (١) بمثله (٢).

۲ • • ۱ ۱ - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود ح

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٠٣).

<sup>(</sup>٣) ابن محمد بن أبي أسامة - واسم أبي أسامة: داهر - أبو محمد التميمي مولاهم، البغدادي صاحب المسند المشهور.

<sup>(</sup>٤) هو المصيصي البغدادي.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٦) هو: سعد بن طارق.

<sup>(</sup>٧) جاء في صحيح مسلم: «ومن كان من بني عبد الله».

 <sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة - ١٩٥٤/٤، رقم ١٨٨).

وحدثنا أبو قلابة، [قال] (۱): حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث (۲)، قالا: حدثنا شعبة (۳)، عن أبي بشر (۱)، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه (۱)، أن رسول الله الله قط قال: «أسلم، وغفار، ومزينة، وجهينة خير من بني تميم، وأسد، وغطفان، وبني عامر ابن صعصعة» (۱).

الدوري، حدثنا عباس الدوري، حدثنا شبابة (۱۱۰۰۷) عن شعبة، عن أبي بشر، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أن رسول الله على قال:

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء في الإسناد الثاني هو: عبد الصمد بن عبد الوارث.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: شعبة.

<sup>(</sup>٤) هو جعفر بن أبي وحشية.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو بكرة نفيع بن الحارث.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة - ١٩٥٦).

وأخرجه البخاري في صحيحه بنحوه من طريق محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وفيه قصة (كتاب المناقب – باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة ،\_^۲۲۹٤/، رقم ٣٣٢٥).

فائدة الاستخراج: ساق المصنف رحمه الله لفظ رواية عبد الصمد، واقتصر مسلم رحمه الله على ذكر الإسناد.

<sup>(</sup>٧) ابن سوار المدائني، وهو موضع الالتقاء.

 $(1)^{(1)}$  وغفار، ومزينة خير من بني تميم، وأسد وغطفان $(1)^{(1)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم. - ٤/ ١٩٥ رقم ١٩٤ مكرر).

وتقدم تخريج البخاري له، انظر: حديث رقم (١١٠٠٦).

فائدة الاستخراج:

١/ سياق لفظ رواية شبابة، حيث إن مسلماً ساق الإسناد فقط.

٢/ ليس في رواية شبابة ذكر: «جهينة و بنى عامر بن صعصعة».

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن أبي داود عبيد الله بن يزيد البغدادي.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٤) (ك٥/١٩٢/ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٠٦).

فائدة الاستخراج: ليس في رواية وهب ذكر «مزينة».

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: شعبة.

وجهينة، وأسلم، وغفار خير من بني تميم، وأسد، وغطفان، وبين عامر بن صعصعة، خابوا وخسروا، والذي نفسي بيده لهم خير منهم»(۱).

كذا قال محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب.

• ١٠٠١ حدثنا الصغاني، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن محمد بن أبي يعقوب، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة، يحدث عن أبيه: أن الأقرع/(ل٩/٠٥/ب) بن حابس (٣) جاء إلى رسول الله (٤) ها بايعك سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة – وأحسب جهينة –، فقال رسول الله الله الله الله عنه، وبني تميم، وبني أسلم، وغفار، ومزينة – وأحسب جهينة – خير من بني تميم، وبني عامر، وأسد، وغطفان، أخابوا وخسروا»؛ قالوا: نعم، قال: «فوالذي نفسى بيده إلهم لأخير منهم» (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: أبو بكر بن أبي شيبة، وهو شيخ مسلم في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) ابن عقال بن محمد بن سفيان التميمي، كان من المؤلفة قلوهم، وقد حسن إسلامه. الإصابة (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٤) في (ك): ﴿النبي ﷺ،،

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة. . ٤/ ١٩٥٥، ١٩٥٦، رقم ١٩٣).

وتقدم تخريج البخاري له، انظر: حديث رقم (١١٠٠٦).

## • ٢١ المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي عوانة الإسفراييني

رواه أحمد (١) عن حلف بن عبد العزيز، أخبرني أبي عن أبيه عشمان - يعني ابن جبلة - عن شعبة بمثله (٣).

ا ا • ١١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، وابن المنادي، قالا: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة (٤) بإسناده قال: (رأسلم وغفار...) ثم ذكر مثله (٥).

كذا قالا: محمد بسن أبي يعقوب، ورواه عبد الصمد بسن عبد الوارث (٦) عن شعبة قال: حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بسن أبي يعقوب الضبي بهذا الإسناد نحوه (٧).

فائدة الاستخراج: ١/ ساق المصنف لفظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة، حيث إن مسلماً ساق لفظ رواية أبي بكر.

٢/ في مسلم جاء الخطاب بصيغة الإفراد في قوله: «أرأيت، فقال» وكأنه موجه للأقرع، ولكن هنا الخطاب للجمع، وكأنه موجه للصحابة.

<sup>(</sup>١) لعله أحمد بن سلمة، صاحب الصحيح، وليس هو الإمام أحمد بن حنبل، حيث إني رجعت إلى المسند وفضائل الصحابة فلم أقف على هذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد العزيز بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، لقبه شاذان.

<sup>(</sup>٣) هكذا علقه المصنف رحمه الله، وقد تقدم موصولاً من طريق غندر عن شعبة، انظر: التخريج السابق للحديث رقم (١١٠١).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠١٠).

<sup>(</sup>٦) وروايته عند مسلم في صحيحه، وقد تقدم تخريجها برقم (١١٠٠٦).

<sup>(</sup>٧) فائدة ذكر هذه الرواية: بيان الاختلاف عن شعبة، حيث إن بعض الرواة عنه

حدثنا سفيان (٢)، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، حدثنا سفيان (١)، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: قال رسول الله على: «أرأيتم إن كانت مزينة، وجهينة، وأسلم، وغفار، وبنو أسد خير من بني تميم، وبني عبد الله بن غطفان، وبني عامر بن صعصعة».

قال القــوم: قــد خــابوا وخــسروا، قــال: «فهــم خــير منهم» (۱/۹/۱).

١٠٠١ - حدثنا أبو عبيدة السري بن يجيى<sup>(١)</sup>، والصغاني، قالا:

ك وهب بن جرير، وأبي داود الطيالسي، وغندر قالوا: محمد بن أبي يعقوب. وأما عبد الصمد بن عبد الوارث فرواه عن شعبة فقال: حدثني سيد بني تميم محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي، فعرفه وذكر نسبه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) هو الثوري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة. . ١٩٥٦/٤، رقم ١٩٥) من طريق وكيع عن سفيان به.

وتقدم تخريج البخاري له، انظر: حديث رقم (١١٠٠٦).

فائدة الاستخراج: زيادة رواية الفريابي عن سفيان على رواية أبي كريب عن وكيع عن سفيان، بذكر: «بنو أسد».

<sup>(</sup>٤) ابن السري، مصعب الكوفي الدارمي، وهو ابن أخي هناد السري.

حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان (۱)، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول الله على «أرأيستم إن كان جهينة، ومزينة، وأسلم، وغفار /(۲) خير من بني تميم، ومن بني أسد، ومن بني عبد الله بن غطفان، ومن بني عامر بن صعصعة» يمد بما صوته، قالوا: نعم يا رسول الله، قد خابوا إذاً، قال: «فهم خير منهم».

ع ا • ۱ ۱ – حدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله بن موسى (١٤)، حدثنا سفيان (٥) بنحوه (٦).

• 1 • 1 • - حدثنا محمد بن زياد العجلي، حدثنا حالد بن مخلد ح وحدثنا إبراهيم بن إسحاق السراج، حدثنا يجيي بن يجيي (٧)، قالا:

<sup>(</sup>١) هو الثوري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(1) (</sup>とっ/191/1).

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠١٢).

فائدة الاستخراج: موافقة رواية قبيصة عن سفيان لرواية أبي كريب عن وكيع عن سفيان عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) ابن باذام العبسي مولاهم، الكوفي، أبو محمد.

<sup>(</sup>٥) هو الثوري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠١٢).

<sup>(</sup>٧) ابن بكر، أبو زكريا النيسابوري.

حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن (١)، [قال] (٢): أخبري أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((والذي نفسي بيده! لخفار، وأسلم، ومزينة، ومن كان من جهينة – أو قال: جهينة –، ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من أسد، وطيء (٣)، وغطفان) (٤).

البحداث عمد الرحمن الأعرب البحداث البحداث البحداث البحداث البحداث المحدد الرحمن الأعرب عن عبد الرحمن الأعرب عن أبي هريرة قال، قال النبي الله: «غفار، وأسلم، ومزينة، ومن كان من جهينة – أو قال: جهينة –، ومن كان من مزينة خير عند الله يوم القيامة من

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: المغيرة بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) اسمه: حلهمة بن أدد بن زيد بن يشحب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان. الإنباه على قبائل الرواة (ص ١١٥)، الأنساب (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة - ١٩٥٧/٤، رقم ١٩١).

فائدة الاستخراج: ساق المصنف رواية المغيرة، حيث إن مسلماً ساق إسناد رواية المغيرة دون اللفظ.

<sup>(</sup>٥) ابن يحيى بن موسى، أبو عبد الله الإسفرائيني.

<sup>(</sup>٦) بياء قبل الواو معجمة باثنتين من تحتها: وهو لقب لوالده: يحيى. الإكمال (٢/ ٣٤٠)، تاريخ الإسلام (وفيات سنة ٢٥١-٢٦٠ - ص ٣٤٤). (٧) في (ك): «حدثنا».

<sup>(</sup>٨) عبد الله بن ذكوان، وهو موضع الالتقاء.

أسد، وطيء، وغطفان $(1)^{(1)}$ .

سعد<sup>(۲)</sup>، حدثنا أبي، عن صالح<sup>(۳)</sup>/(له/۱۰/ب)، عن الأعرج، عن أبي سعد<sup>(۲)</sup>، حدثنا أبي، عن صالح<sup>(۳)</sup>/(له/۱۰/ب)، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي<sup>(۱)</sup> ﷺ: «والذي نفسي بيده! لغفار، وأسلم، ومزينة، ومن كان من جهينة – أو قال: جهينة ومن كان من من جهينة من أسد، وطيء، وغطفان»<sup>(٥)</sup>.

حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا أبو حيثمة زهير بن حرب (٢٠)، حدثنا إسماعيل بن علية، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: («لأسلم، وغفار، وشيء من مزينة، وجهينة ومزينة»، خير عند الله – قال: أحسبه قال –يـوم القيامة – من أسد، وغطفان، وهوازن، وتميم» (٧٠).

فائدة الاستخراج:

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠١٥).

<sup>(</sup>٢) الزهري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) ابن كيسان المديي.

<sup>(</sup>٤) في (ك): (ررسول الله ﷺ).

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠١٥).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: زهير بن حرب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة - ١٩٥٥/٤، رقم ١٩٢).

(۱) عن البيع، حدثنا عبد الرزاق، عن (۱) معمر، عن أي وبررة، قال: قال معمر، عن أيوب (۲), عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على:

رأسلم، وغفار، وشيء من جهينة، ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم، وأسد، وهوازن، وغطفان (٣)/(٤).

١/ ذكر كنية زهير بن حرب ﴿أَبُو خَيْتُمةُ﴾.

٢/ تسمية محمد في الإسناد «ابن سيرين».

<sup>(</sup>١) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) هو السحتياني، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠١٨).

فائدة الاستخراج: بيان أن رواية معمر عن أيوب بالجزم في قوله: «وشيء من جهينة ومزينة» بدون شك، وعند مسلم من طريق ابن علية عن أيوب بالشك، وقد تقدمت، انظر: حديث رقم (١١٠١٨).

<sup>(</sup>٤) (ك٥/١٩٣/ب).

## من مناقب طي(¹)، وعدي بن حاتم(٢) رضي الله عنه

• ٢ • ١ ١ - حدثنا علي (٦) بن أبي الـــشوارب القاضـــي، حـــدثنا سهل بن بكار (٤) ح

<sup>(</sup>١) أي قبيلة طي، وقد تقدم التعريف به.

<sup>(</sup>۲) ابسن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي، أبو طريف الطائي، وفد على رسول الله على في وسط سنة تسع، وشهد فتوح العراق، وحروب علي، وكان معه يوم صفين، وفقئت عينه فيها، مات رضي الله عنه سنة (۲۸ هـ). انظر: تاريخ بغداد (۱/ ۱۸۹)، السير (۳/ ۱۲۲)، الإصابة (۳/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) ابن محمد بن عبد الملك، أبو الحسن الأموي البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن بشر الدارمي، أبو بشر البصري.

<sup>(</sup>٥) هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو موضع الالتقاء في كلا الإسنادين.

<sup>(</sup>٦) ابن مقسم الضيي.

قال ابن عائشة: جئت تحملها إلى رسول الله ﷺ (1).

عوانة (۱۱۰۲ حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا عارم (۱۱۰۲ حدثنا أبو عوانة (۱۱۰۲)، عن مغيرة، عن عامر، عن عدي بن حاتم، قال: أتيت عمر بن الخطاب في أناس من قومي، فجعل يفرض لرجال من طي ويعرض عني، فاستقبلته، فأعرض عني، ثم أتيته من حيال وجهه، فأعرض عني، قلت: ياأمير المؤمنين أما تعرفني؟ فضحك حتى استلقى، ثم قال: نعم والله، لنعرفنك، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وإن أول صدقة بيضت وجه رسول الله وجوه أصحابه صدقة طي، جئت ها إلى رسول الله هي وجوه أصحابه صدقة طي، جئت ها إلى

ثم أقبل يعتذر، فقال: إنما فرضت لقوم أجحفت بهم الحاجة وهم سادة عشائرهم لما ينوبهم من الحقوق (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم...وطيء - ٤/ ١٩٥٧، رقم ١٩٦١).

فائدة الاستخراج:

١/ ذكر نسب عامر «الشعبي».

٢/ في رواية المصنف ذكر القصة، وليست هي عند مسلم، بل اقتصر مسلم على الشاهد منها، وهي قوله: «إن أول صدقة...» الحديث.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن الفضل.

<sup>(</sup>٣) هو: الوضاح بن عبد الله، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٢٠).

#### ومن مناقب دوس(۱)

عينة، عن أبي الزناد<sup>(۲)</sup>، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قدم الطفيل بن عمرو<sup>(3)</sup> الدوسي/(ل٩/٢٥/ب) على رسول الله شخف فقال: إن دوساً قد عصت<sup>(6)</sup> وأبت، فادع الله عليهم، فاستقبل القبلة، ورفع يديه وقال: «اللهم اهد دوساً، وائت همي»<sup>(1)</sup>.

فائدة الاستخراج: في رواية أبي عوانة ذكر القصة، وليست هي عند مسلم.

انظر: الإنباه على قبائل الرواة (ص١١٣)، الأنساب (٤٠١/٥)، الفتح (٦٧٠/٧). (٢) أبو محمد الضبعي.

(٣) هو: عبد الله بن ذكوان، وهو موضع الالتقاء.

(٤) ابن طریف بن العاص بن ثعلبة بن سلیم بن فهم بن غنم بن دوس الدوسي، أسلم بمكة ثم رجع إلى قومه، قیل: استشهد بالیمامة، وقیل بالیرموك. الإصابة (٣/ ٥٢١).

(°) في صحيح مسلم: «كفرت».

(٦) أخــرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غــفــار وأسلم. . ودوس وطــي - ٤/ ١٩٥٧، رقم ١٩٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد - باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم - ٣/ ١٠٧٣، رقم ٢٧٧٩).

<sup>(</sup>۱) أي: قبيلة دوس، ودوس - بفتح الدال المهملة، وسكون الواو وكسر السين المهملة -: هو ابسن عدثان - بضم المهملة وبعد الدال الساكنة مثلثة - ابن عبد الله بن زهران بن الأزد بن الغوث.

١١٠٢٤ حدثنا أبو فروة الرهاوي(٨)، حدثنا خالد بـن يزيـــد

فائدة الاستخراج:

1/ أن رواية المصنف من طريق سفيان بن عيينة فيها: أن الذي قدم هو الطفيل وحده فقط، وعند مسلم: «الطفيل وأصحابه».

٢/ في رواية المصنف زيادة: «فاستقبل القبلة ورفع يديه» وليست عند مسلم.

(١) ابن سوار الفزاري مولاهم، المدائني، قيل: اسمه مروان، وغلب عليه شبابة.

(٢) ابن عمر اليشكري.

(ガ) (とっとり)(ア)

(٤) هو: عبد الله بن ذكوان، وهو موضع الالتقاء.

(٥) هو: عبد الرحمن بن هرمز.

(٦) في صحيح مسلم: «قد كفرت».

(٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٢٢).

فائدة الاستخراج: فيه بيان القائل، وهو أبو هريرة رضي الله عنه الراوي في قوله: «فقلت: هلكت دوس».

(۸) هو: يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان.

#### • ٢٢ المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي عوانة الإسقراييني

المزرفي، حدثنا ورقاء بإسناده مثله: فـــقيل: هلكــت دوس، فقــال النبي الله اهد دوساً، وائت همى،(١).

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٢٢).

فائدة الاستخراج: أن رواية خالد بن يزيد عن ورقاء موافقة لرواية المغيرة عن أبي الزناد عند مسلم.

#### ومن مناقب بني تميم(١)

وحدثني محمد بن محمد بن رجاء، حدثنا عثمان بن أبي شيبة (٢) ح، وحدثنا ابن هاشم الأنطاكي (٥)، حدثنا ابن الأصبهاني (٢)، قالوا: حدثنا جرير (٧)، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة (٨)، عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تسميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله على،

<sup>(</sup>۱) بفتح التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، والياء المنقوطة باثنتين من تحتها بين الميمين المكسورتين، وتميم هو: ابن مر - بضم اللام بلا هاء - ابن أدّ بن طابخة بن المكسورتين، وخميم هو: الأنساب (۳/ ۷۲)، الفتح (٥/ ۲۰٤).

<sup>(</sup>٢) أبو إسحاق النيسابوري المُطُّوِّعي الغازي.

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء نسبه عند المصنف، وجاء نسبه عند ابن أبي حاتم والسمعاني والذهبي: «رالسورياني» بضم السين المهملة، والراء المكسورة، والياء المفتوحة آخر الحروف، وفي آخرها النون بعد الألف: نسبة إلى سوريان، قال السمعاني: «وظني ألها قرية من قرى نيسابور». انظر: المصادر السابقة، والأنساب (٧/ ٢٩٤).

وفرَّق السمعاني بين نسبة: السوريني، والسرياني، كما في الأنساب (٧/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) ابن محمد بن إبراهيم العبسي مولاهم، أبو الحسن الكوفي.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو بكر بن هاشم.

<sup>(</sup>٦) هو: محمد بن عاصم بن عبد الله الثقفي مولاهم، الأصبهاني.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحميد الضبي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) ابن عمرو بن حرير البحلي، قيل: اسمه هرم، وقيل: عبدالله، وقيل غير ذلك.

ورواه أبو خيثمة (٢) عن جرير هكذا.

المعتد المارة على بن عثمان النفيلي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير (٣)، عن مغيرة (٤)، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم من شلات سمعتهن من رسول الله على الدجال ،، قال: وكانت صدقاهم، فقال النبي على النبي الله وحاءت صدقات قومنا ،، قال: وكانت

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل غفار وأسلم.
 وتميم وطيء - ٤/ ١٩٥٧، رقم ١٩٨ مكرر).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب العتق - باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع - ٢/ ٨٩٨، رقم ٢٤٠٥) من طريق زهير بن حرب عن جرير به.

<sup>(</sup>٢) هو: زهير بن حرب، وهو شيخ مسلم في هذا الحديث.

فائدة الاستخراج: ١/ تسمية عمارة في الإسناد: «ابن القعقاع».

٢/ أتم المصنف رواية جرير، واقتصر مسلم على الإسناد، وساق بعض المتن.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحميد الضبي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) ابن مقسم الضبي.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

عند عائشة رضي الله عنها منهم سبية (١)، فقال رسول الله على: «اعتقيها، فإنما من ولد إسماعيل))(٢).

حدثنا النَهْ رِتيري (٣)، حدثنا أبو معمر (٤)، حدثنا جرير (٥)، عن مغيرة (٦)، عن الحارث العكلي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي الله المعلم المعلم

(٣) بفتح النون وسكون الهاء وكسر الراء والتاء المنقوطة من فوقها باثنتين، وبعدها الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، وفي آخرها الراء: نسبة إلى قرية يقال لها: فهرتيري بنواحي البصرة.

وشيخ المصنف هنا هو: أبو عبد الله محمد بن موسى بن أبي موسى (ت ٢٨٩ هـــــــ).

قال الخطيب: «كان ثقة فاضلاً جليلاً، ذا قدر كبير ومحل عظيم»، وقال الخلال: «محمد بن موسى رجل معروف جليل مقرئ»، وقال الدارقطني: «شيخ لأهل بغداد جليل».

انظر: تاريخ بغداد (٣/ ٢٤١)، الأنساب (١٣/ ٢١٩).

- (٤) هو: عبد الله بن عمرو التميمي المنقري مولاهم، المقعد البصري.
  - (٥) ابن عبد الحميد الضبي، وهو موضع الالتقاء.
    - (٦) ابن مقسم الضيي.
    - (٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٢٥).

<sup>(</sup>١) في (ك): ((سبية منهم)).

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٢٥).

فائدة الاستحراج: ذكر نسب الحارث في الإسناد «العكلي».

عبد الوارث، حدثنا عمر بن/(۱) شبة النميري، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا أبي أبي هند(۳)، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: لا أبغض بني تميم بعد ثلاث خصال سمعتهن مسن رسول الله هي، سمعته يقول: «هم أشد الناس على الدجال(٤) قتالا في الملاحم»، وجيء بسبي/(ل٥٣/٩/ب) من بني العنبر(٥)، وكان على عائشة محرر(٢)، فقال لها رسول الله هي: «إن أردت أن تفسى ندرك

فائدة الاستخراج: ذكر نسب الحارث في الإسناد «العكلي».

<sup>(</sup>١) (ك٥/١٩٤/ب).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الوراث بن سعيد.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: داود بن أبي هند.

<sup>(</sup>٤) جاء في الأصل «الجدال»، وجاء في نسخة (ك) «الحريق» –بدون نقط على الياء والقاف–، والصواب ما أثبته، وقد جاء مبيناً «الدجال» في إتحاف المهرة (٥/ ق ١٩٠/ أ النسخة التركية)، وهو الصواب، وقد أشار إلى ذلك الإمام مسلم رحمه الله، كما سيأتي بيان قوله في فوائد الاستخراج إن شاء الله.

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٨٤) من طريق مسلمة بن علقمة، والبيهقي (٩/ ٧٥) من طريق شيخ مسلم حامد بن عمر البكراوي عن مسلمة بن علقمة عن داود به، وليست فيه هذه اللفظة.

<sup>(°)</sup> هم جماعة من بني تميم، ينتسبون إلى العنبر بن عمرو بن تميم بن مرة بن طابخة بن الياس بن مضر بن نزار. الإنباه على قبائل الرواة (ص ٨٢)، الأنساب (٩/ ٣٨٢). (٦) المحرر: الذي جعل من العبيد حراً فأعتق. النهاية (١/ ٣٦٢).

فأعتقى من هؤ لاء<sub>))(1</sub>.

وتقدم تخريج البحاري له بنحو هذا الحديث، انظر حديث رقم (١١٠٢٥).

فائدة الاستحراج: ١/ تسمية داود في الإسناد «ابن أبي هند».

Y/ ساق مسلم الإسناد، وأحال على رواية أبي زرعة عن أبي هريرة، ثم قال: غير أنه – أي الشعبي – قال: «هم أشد الناس قتالاً في الملاحم»، ولم يذكر الدجال. وبين أبو عوانة هنا لفظ رواية داود بن أبي هند عن الشعبي، وبينها وبين رواية أبي زرعة اختلاف ظاهر من حيث السياق، والله أعلم.

وساق أبو عوانة رواية داود بن أبي هند عن الشعبي من طريق عبد الوارث بن سعيد، وذكر فيه الدحال، وخالف مسلمة بن علقمة الذي روى الحديث عن داود بن أبي هند ولم يذكر فيه الدحال، كما بين ذلك مسلم، وساق تمام الحديث الحاكم، والبيهقي كما تقدم، ولم يذكروا في روايتهم عن مسلمة: «الدحال».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة – باب من فضائل غفار وأسلم. . وتميم وطيء – ٤/ ١٩٥٧، رقم ١٩٨ مكرر).

### من مناقب الشديد على دينه في جاهليته إذا أسلم، ومناقب خيار أهل الجاهلية عند أهل دينه إذا أسلم، وفقهه في الدين، ومثالب ذي الوجهين

(۱) الحمصي] (۱) معران بن بكار الكلاعي (۱) [الحمصي] (۱) حدثنا أبو تقي (۱) عن ابن سالم (۱) عن الزبيدي قال: أخرون الزهري (۱) عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن النبي شي قال: (جمدون الناس معادن، فخيارهم في السجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون من خير الناس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه، وحجدون من شر الناس: ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهولاء بوجه».

<sup>(</sup>١) أبو موسى البراد.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الحميد بن إبراهيم الحضرمي، أبو تقى الحمصي الأكبر.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن سالم الأشعري، الوحاظي اليحصبي، أبو يوسف الحمصي.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي، أبو الهذيل الحمصي القاضي.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: الزهري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة -باب خيار الناس- ٤/ ١٩٥٨، رقم (٧).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب - باب علامات النبوة في الإسلام - (١٣١٥/٣) من طريق أبي اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد به.

روى ابن وهب عن يونس عن الزهري<sup>(١)</sup> وذكر حديثنا.

عسن البرق (٥)، حدثنا القعنبي، حدثنا مغيرة (١)، عسن أبي الزناد بإسناده إلى قوله:  $([[4]]^{(V)})$  فقهوا $([4])^{(A)}$ .

٣٧٠١١ - حدثنا محمد بن حيوية، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا (٩)

<sup>(</sup>١) من هذا الطريق أحرجه مسلم رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) ابن عمر اليشكري.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن ذكوان، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٢٩).

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البرتي البغدادي.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الرحمن الحزامي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٨) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٢٩).

<sup>(</sup>٩) حاء في الأصل: «حدثنا»، والتصويب من نسخة (ك)، وصحيح البخاري كما تقدم في تخريج الحديث رقم (١٠٢٩)، وأبو اليمان لا يروي عن شعيب إلا بهذه

شعيب، عن أبي الزناد<sup>(۱)</sup>، عن الأعرج، عسن أبي هريسرة، قسال: قسال رسول الله ﷺ: «تجدون من خير الناس أشدهم كراهية/<sup>(۲)</sup> لهذا الأمسر حتى يقع فيه، وتجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيسارهم في الإسلام إذا فقهوا»<sup>(۱)</sup>.

الصيغة (أحبرنا). انظر: تمذيب الكمال (١٥٠/٧)، هدي الساري (ص٤١٨).

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن ذكوان، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(7) (</sup>との/091/1).

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٢٩).

#### مناقب نساء قريش $^{(1)}$ ، والعلة التي أثنى عليهن $^{(1)}$

علاد، [قال] (٦): حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الله عن أبيه، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وهو الصواب، وجاء في (ك): «مناقب قريش، ونسائها»، وهو حطأ، لأن الأحاديث في سياق مناقب نساء قريش، وقد تقدم باب في مناقب قريش.

<sup>(</sup>٢) في (ك): ((عليهم)).

<sup>(</sup>٣) الصنعاني، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل نساء قريش - ١٩٥٨/٤، رقم ٢٠٠)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب النكاح - باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير؟ - ١٩٥٥/٥، رقم ٤٧٩٤) من طريق الأعرج عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) الأودي، وهو شيخ مسلم في هذا الحديث، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله (١).

حدثنا أبو الأزهر (۲)، حدثنا عبد الله بن بكر (۳)، حدثنا همدالله بن بكر (۳)، حدثنا همام (٤)، عن محمد (ه)، عن أبي هريرة (۱)، عن النبي الله [قال] (۷): (﴿خــير نساء ركبن الإبل صالح/(ل (۷ / ۵ / ۵ / ۷)) نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده (۸).

الحمصي، حدثنا محمد بن حالد بن حلي<sup>(٩)</sup> الحمصي، حدثنا بشر بن شعيب، عن أبيه<sup>(١١)</sup>، عن الزهري<sup>(١١)</sup>، قال: حدثني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال النبي الشيخ ح

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٣٣).

فائدة الاستخراج: وقع للمصنف بدلاً عالياً، حيث التقى مع مسلم في شيخه: أحمد بن عثمان ابن حكيم.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي.

<sup>(</sup>٣) ابن حبيب السهمي الباهلي، أبو وهب البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن حسان القردوسي، أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٥) ابن سيرين.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء في الصحابي الجليل: أبو هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٨) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٣٣).

<sup>(</sup>٩) ابن خلي - بوزن علي -، الكلاعي، أبو الحسين الحمصي.

<sup>(</sup>۱۰) هو شعیب بن أبی حمزة.

<sup>(</sup>١١) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: الزهري.

وحدثنا محمد بن يجيى (۱)، عن هارون بن معروف (۲)، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد (۳)، عن ابن شهاب، قال: حدثني سعيد بن المسيب، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله الله الله على رنساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل، وأرعاه على زوج في ذات يده)

قال: يقول أبو هريرة على إثر ذلك: ولم تركب مريم بنت عمران عليها السلام بعيراً قط(٥).

۱۱۰۳۷ حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا (۲) معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن النبي المسلخطب أم هانئ بنت أبي طالب، فقالت: يا رسول الله! إني قد كبرت، ولي عيال، فقال النبي الله: «خير نساء ركبن الإبل: نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده».

<sup>(</sup>١) الذهلي.

<sup>(</sup>٢) المروزي، أبو على الخزاز الضرير.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء في الإسناد الثاني هو: يونس بن يزيد.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل نساء قريش - ١٩٥٩/٤، رقم ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) موضّع الالتقاء هو: عبد الرزاق الصنعاني.

<sup>(</sup>٧) في (ك): «أخبرنا».

قال أبو هريرة: ولم تركب مريم بنت عمران بعيراً قط(١).

معمر، عن ابن طاؤس/(٣)/(له/٥٥/أ)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله ﷺ: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه
على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده»(٤).

وحدثنا سفيان، عن (٦) ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل نساء قريش - ۱) ۱۹۰۹/۱، رقم ۲۰۱ مكرر).

فائدة الاستخراج: أن رواية الدبري عن عبد الرزاق فيها زيادة، وهي قول أبي هريرة، وأما رواية شيوخ مسلم عن عبد الرزاق ليس فيها قول أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: عبد الرزاق الصنعاني.

<sup>(</sup>٣) (ك٥/٥٥/ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل نساء قريش - ٤) ١٩٥٩/٤ رقم ٢٠٢).

فائدة الاستخراج: ساق المصنف رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس عن أبيه عن أبي هريرة، وساق مسلم الإسناد، ثم جاء عبد الرزاق بتحويل إلى إسناد معمر عن همام بن منبه، وساق لفظ همام، ولم يسق لفظ رواية ابن طاؤس عن أبيه.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء في كلا الإسنادين هو: سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٦) في (ك): ((حدثنا)).

رسول الله على: «خير نساء ركبن الإبل، قال أحدهما: صالح نساء قريش، وقال الآخر: نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده»(١).

• 3 • 1 1 – حدثنا أبو العباس (٢) البرتي القاضي، حدثنا القعنبي، حدثنا الغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد (٣)، بإسناده مثله: (صالح نساء قريش)) (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل نساء قريش - ۱). - ۱۹۵۸/۶ - رقم ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البرتي.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن ذكوان، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٣٩).

#### مناقب أبي طلحة(١) رضي الله عنه

أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في سلاحي صيد وأنفق بيرحاء، وكانت من أحب أمواله، بعدما نزلت: ﴿ لَن تَنَالُوا ٱلْهِ حَقَّ تُنفِعُوا مِمّا فَيُهُورِكُ ﴾ فقال رسول الله ﷺ: «بخ بخ، ذاك مال رابح»، توفي رضي الله عنه سنة (٣٤ هـ). انظر: السير (٢/ ٢٧)، الإصابة (٢/ ٢٠٧).

(٢) ابن سلم، أبو جعفر السمسار، قال أبو عوانة هنا: ابن أخت سعدويه، وفي تاريخ بغداد والإكمال: ابن بنت سعدويه الواسطي (ت ٢٨٠ هـــ).

قال الدارقطني: «لا بأس به».

انظر: تاريخ بغداد (٨/ ١٧٨)، الإكمال لابن ماكولا (٢/ ٥٥١).

- (٣) ابن الأسود القيسى الثوباني، أبو خالد البصري.
  - (٤) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.
- (٥) سقطت من الأصل، وهي مثبتة في نسخة (ك) وصحيح مسلم.
  - (٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>۱) أبو طلحة: مشهور بكنيته، واسمه: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصاري النجاري، كان من فضلاء الصحابة، وهو زوج أم سليم، وكان رامياً، ولذلك كان ينشد فيقول:

رضي الله عنهما<sup>(۱)</sup>.

تا ابو مثنا أبو والابة، حدثنا أبو ربيعة (۲)، حدثنا حماد بن سلمة (۳) بإسناده مثله (۱۱ $^{(8)}$ /(ل $^{(9)}$ /(ل $^{(9)}$ ).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب مؤاخاة النبي ﷺ بين أصحابه - ٤/ ١٩٦٠، رقم ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) هو: زيد بن عوف البصري، ولقبه فهد.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤١).

# من مناقب أصحاب رسول الله ﷺ، وأن رسول الله ﷺ حالف بينهم وهم (١): قريش والأنصار، وبيان إبطال الحلف في الإسلام

الجعفي (۱۱ عن مجمع (۳) بن يحيى، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة (٤)، عن مجمع (۳) بن يحيى، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة (٤) عن أبي موسى قال: صلينا مع رسول الله الغرب، ثم قلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فخرج علينا فقال: «ما زلتم هاهنا»، قلنا: نعم يا رسول الله، قلنا نصلي معك العشاء، قال: «أحسنتم – أو أصبتم – ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء، فإذا ذهبت النجوم أتسى السماء، فقال: «إن النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما السماء ما توعد (٥)، وأنا أمنة الأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما السماء ما توعد (٥)، وأنا أمنة الأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وهو المناسب للسياق، وجاء في (ك): «وبين».

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: حسين الجعفي.

 <sup>(</sup>٣) بضم الميم، وفتح الجيم، وتشديد الميم المكسورة وفتحها.
 التقريب (ص ٥٢٠)، المغني في ضبط أسماء الرجال (ص ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) هو: أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث (ت ١٠٤ هـ). هـ). التقريب (ص ٦٢١)، وجاء في (ك): «عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى».

<sup>(</sup>٥) في (ك): «توعدون».

يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتسى أمستي مسا يوعدون $(^{()})$ .

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب بيان أن بقاء النبي ﷺ أمان لأصحابه - ٤/ ١٩٦١، رقم ٢٠٧).

<sup>(1) (</sup>とのハアリン).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: حسين الجعفي.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤٣).

## من مناقب التابعين، [وأتباع التابعين] $^{(1)}$ ، وتبعة التابعين والقرن الذين $^{(7)}$ بعدهم

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «الذي يأتي».

<sup>(</sup>٣) ابن محمد المصيصي.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي.

<sup>(</sup>٦) في (ك): ﴿النبي».

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك).

أحد، فيوجد، فيفتح هم به<sub>))(١)</sub>.

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم - ١٩٦٢/٤، رقم ٢٠٩).

فائدة الاستخراج: هو التصريح بسماع أبي الزبير من جابر.

<sup>(</sup>٢) ابن عيينة، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) هو ابن دينار.

<sup>(</sup>٤) أي جماعة. غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - ٤/ ١٩٦٢، رقم ٢٠٨).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أصحاب النبي ﷺ - ٣/ ١٣٣٥، رقم ٣٤٤٩) من طريق علي بن المديني عن سفيان به.

سفيان بن عيينة (۱٬۰ عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله يقول: حدثنا أبو سفيان بن عيينة (۱٬۰ عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله يقول: حدثنا أبو سعيد الحدري، عن النبي الله قال: ((يأتي على الناس زمان يغزوا فيه فئام منهم (۱٬۰ فيقال: هل فيكم من أصحاب (۱٬۰ النبي النبي فيقولون: نعم (۱٬۰ فيفتح لهم، ثم يأتي فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب (۱٬۰ فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس أصحاب النبي الله فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان يغزون في (۱٬۰ فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب من صاحبهم، فيقولون أي (۱٬۰ فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب من صاحبهم، فيقولون أي (۱٬۰ فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب من صاحبهم، فيقولون أي (۱٬۰ فئام من الناس، فيقال: هل فيكم من صحب من صاحبهم، فيقولون (۱٬۰ فئام، فيفتح لهم)، (۱٬۰ فغم، فيفتح لهم)، (۱٬۰ فغم، فيفتح لهم)،

ابن جریج، قال: أخبرني أبو الزبیر، أنه سمع جابر بن عبد الله یقول: سمعت

<sup>(</sup>١) ابن مروان الجوهري اللؤلؤي، أبو الحسن البغدادي.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «من الناس».

<sup>(</sup>٤) في (ك): ((صحب)).

<sup>(</sup>٥) (ك٥/١٩٦/ب).

<sup>(</sup>٦) في (ك): ((صحب)).

<sup>(</sup>٧) جاء في (ك): ﴿يَغُرُو فَيُهُۥ ِ.

<sup>(</sup>٨) في (ك): «فيقال».

<sup>(</sup>٩) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤٦).

<sup>(</sup>١٠) ابن محمد المصيصى.

النبي ﷺ يقول: «سيأتي على الناس يوم ولو يسمع بالرجل من أصحاب رسول/(ل٥٧/٩)) الله ﷺ من وراء البحور(١) يلتمسونه فلا يوجد»(٢).

و المراث عن المرافي عن المرافي عن المرافي عن المرافي عن المرافع عن المرافع

وقد أخرجه أيضاً أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، كما نبه على ذلك البوصيري (مختصر إتحاف المهرة ٣١٧/١٠).

وأخرجه أيضاً الديلمي في الفردوس (٢/ ٣٢٠)، أيضا من حديث جابر، ولم أقف على إسناد الديلمي في المطبوع من الفردوس.

قال ابن حجر في إتحاف المهرة: «وروي معناه عن جابر عن أبي سعيد» يريد بذلك حديث رقم (١٠٤٥) وقد تقدم. إتحاف المهرة (٣/ ٤٥٩، ٤٦٠).

(٣) ابن المورع - بضم الميم، وفتح الواو وتشديد الراء المكسورة - الهمداني اليامي، أبو المورع الكوفي.

- (٤) النخعي، وهو موضع الالتقاء.
- (٥) بفتح أوله، وكسر الموحدة، وسكون المثناة تحت، تليها دال مهملة ثم هاء. تهذيب الكمال (٢٦٦/١٩)، توضيح المشتبه (١٢٩/٦).
  - (٦) هو: ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) في (ك): «البحر».

<sup>(</sup>۲) هــذا الحديث من زيادات المصنف، ورجال الإسناد قد تقدمت تراجمهم، وهو إسناد صحيح، وقد أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۳۲/٤، رقم ۲۱۸۲) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بنحوه، قال الهيثمي: «رواه أبو يعلى من طريقين، ورجالهما رجال الصحيح» (مجمع الزوائد ۱۸/۱۰).

رسول الله ﷺ: «خير الناس قرين، ثم الذين يلوهم، ثم الذين يلوهم، ثم يجيء قوم تسبق أيماهم شهادهم، وشهادهم أيماهم»(١).

١٥٠١ - حدثنا علي بن حرب، حدثنا وكيع، عن الأعمــش،
 بإسناده مثله (٥)، إلا أنه قال بعد قرين ثلاث مرات: «ثم الذين يلوهم».

حدثنا عباس الدوري، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة (7)، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبيد الله،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فسضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - ٤/ ١٩٦٣، رقم ٢١١)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أصحاب النبي الله - ٣/ ١٣٣٥، رقم ٣٤٥١) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني.

<sup>(</sup>٣) بكسر الحاء المهملة، وفتح الميم المشددة، وفي آخرها النون: نسبة إلى بني حمان، وهي قبيلة [من تميم] نزلوا الكوفة. الأنساب (٢٣٥/٤)، وما بين المعكوفتين زيادة من اللباب (٣٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: إبراهيم النخعي.

وانظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤٩).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: إبراهيم النخعي. وانظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤٩).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: شعبة.

عن النبي على قال: «خيركم قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلوفهم، ثم الذين يلوفهم، ثم يخلف قوم تسبق أيمانهم شهادتهم، وشهادتهم أيمانهم»(١).

شعبة (۲)، عن منصور (۳)، والأعمش، عن إبراهيم (٤)، عن عبيدة السلماني، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «خير أمتي قربي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق أيمانهم شهادهم، ويشهدون قبل أن يستشهدوا)، (٥).

ع • • • • • حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ (١٠)، وأبو جعفر محمد بن أحمد (ل ٥٧/٩٠) ابن المشنى الموصلي،

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤٩).

فائدة الاستخراج: ساق المصنف لفظ رواية شعبة، بينما اقتصر مسلم على الإسناد، وأحال على رواية جرير، وبين أن رواية شعبة ليس فيها: «سئل رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٣) ابن المعتمر.

<sup>(</sup>٤) هو النحعي.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤٩).

فائدة الاستخراج: ساق المصنف رواية شعبة من طريق أبي داود الطيالسي، وفيها زيادة قوله: «ويشهدون قبل أن يستشهدوا»، وليس هي في رواية مسلم من طريق منصور.

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر القرشي العباسي مولى المهدي، البغدادي.

والصغاني، قالوا: حدثنا يجيى بن أبي بكير<sup>(۱)</sup>، حدثنا شعبة<sup>(۲)</sup>، عن سليمان<sup>(۳)</sup>، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبيدة، الله، أن رسول الله على قال: «خيركم قربي، ثم الذين يلولهم، ثم الذين يلولهم، ثم ينبغ<sup>(٤)</sup> قوم/<sup>(٥)</sup> تبدر أيمالهم شهادهم، وشهادهم أيمالهم».<sup>(١)</sup>.

حديثهم واحد.

قالا: حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا ورقاء (٩)، عن منصور (١٠)، عـن الناس قالا: حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا ورقاء (٩)، عن منصور (١٠)، عـن الله قال: «خير الناس إبراهيم (١١)، عن عبيدة، عن عبد الله قال: قال رسول الله على الناس

<sup>(</sup>١) اسمه: نسر بن أسيد القيسى، أبو زكريا الكرماني.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: شبعة.

<sup>(</sup>٣) هو الأعمش.

<sup>(</sup>٤) جاء في (ك): ((يتبع)).

<sup>(</sup>٥) (ك٥/١٩٧/ أ).

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤٨).

<sup>(</sup>٧) ابن حماد، أبو الفضل الرملي القلانسي الزاهد، نزيل عسقلان.

<sup>(</sup>٨) بفتح القاف، واللام ألف بعدهما النون المكسورة، وفي آخرها سين مهملة: هذه النسبة إلى القلانس، جمع القلنسوة وعملها، ولعل بعض أجداد المنتسب إليها كانت صنعته عمل القلانس. انظر: الأنساب (١٠/ ٥٣١).

<sup>(</sup>٩) ابن عمر اليشكري.

<sup>(</sup>١٠) ابن المعتمر، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١١) النخعي.

قرين، ثم الذين يلوهم، ثم الذين يلوهم، [ثم الذين يلوهم] (١٠)، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته(٢).

عدي، حدثنا جرير<sup>(٦)</sup>، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله على: قال: قيل: يا رسول الله! أي الناس خير؟ قال: «قرين، ثم الذين يلوهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحسدهم يمينه، ويمينه شهادته».

النبي ﷺ قال: «خير الناس قرين، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».

زاد ابن سنان في حديثه: «قربي الذي بعثت فيهم، ثم/(ل٩/٥٨أ)

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤٨).

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الحميد الضبي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤٨).

<sup>(</sup>٥) ابن الذيال القزاز البصري.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: أزهر السمان.

<sup>(</sup>٨) في (ك): ((عن)).

الثاني، والثالث، ثم يحدث بعدهم قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته(1).

۱۱۰۵۸ حدثنا یونس بن حبیب، حدثنا أبــو داود، حــدثنا هشیم<sup>(۲)</sup>ح

وحدثنا جعفر بن محمد القلانسي، حدثنا آدم، حدثنا هشيم ح وحدثنا أبو أمية، حدثنا خضر بن محمد (٣)، حدثنا هسيم، عن أبي بشر (٤)، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، أن النبي شقيق قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلولهم» والله أعلم أذكر الثالث أم لا؟ «ثم يجيء قوم يجبون السمانة (٥)، ويشهدون قبل أن يستشهدوا» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٤٨).

فائدة الاستخراج: زيادة ابن سنان في حديثه عن أزهر السمان، وهذه الزيادة ضعيفة، لتفرد محمد بن سنان بها، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ابن بشير، وهو موضع الالتقاء في الأسانيد الثلاثة.

<sup>(</sup>٣) ابن شجاع الجزري، أبو مروان الحراني.

<sup>(</sup>٤) هو: جعفر بن أبي وحشية.

<sup>(</sup>٥) هكذا هو في الأصل وصحيح مسلم، وجاء في (ك): «الشهادة».

والمراد بقوله: «السمانة»: أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب، وهي أسباب السمن - بالتشديد -. فتح الباري (٥/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين

البصرة، وجعفر بن هاشم في دار كعب، وأبو قلابة (٢)، قالوا: حدثنا أبو الوليد (٣)، قالوا: حدثنا أبو عوانة (٤)، عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: (﴿خير أمتي قرين الذي أنا فيه، ثم الذين يلوهُم)، ثم لا أدري أذكر الثالث أم لا؟ ((ثم يخلف بعد ذلك خلوف يعجبهم (٥) السمانة، ويشهدون ولا يستشهدون)، (٢).

• ١٠٠٠ حدثنا أبو جعفر الدارمي (٧)، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا شعبة (٨)، عن أبي بشر، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: (رخير كم قربي، ثم الذين يلوهم، ثم الذين يلوهم)

يلوغم ثم الذين يلونهم - ٤/ ١٩٦٣، رقم ٢١٣).

<sup>(</sup>١) أبو العباس البصري (مات بعد التسعين ومائتين من الهجرة).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الملك بن محمد الرقاشي.

<sup>(</sup>٣) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) الوضاح بن عبد الله اليشكري. التقريب (ص ٥٨٠).

<sup>(</sup>٥) (ك٥/١٩٧/ب).

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٥٨).

فائدة الاستخراج: ساق المصنف لفظ حديث أبي الوليد الطيالسي عن أبي عوانة، واقتصر مسلم على الإسناد دون المتن.

<sup>(</sup>٧) هو: أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان الدارمي السرخسي.

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء هو: شعبة.

فلا أدري أذكر (۱) الثالثة أم لا؟  $((\mathring{a}_{N},\mathring{a}_{N}))$  عند أو  $((0 \wedge N \wedge N \wedge N))$  فلا أدري أذكر (۱) الثالثة أم لا؟  $((\mathring{a}_{N},\mathring{a}_{N}))$  عبون السمانة ثم يشهدون ولا يستشهدون (۲).

وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو النضر (۱)، حدثنا شعبة ح وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو النضر (۱)، حدثنا شعبة (۱)، عـن أبي جمرة (۱)، قال: سمعت زهدم بن مضرب [الجرمي] (۱)، يحدث أنه سمع عمران بن حصين قال: قال رسول الله نظية: «إن خير أمتي قربي»، وقال أبو النضر: «إن خير كم قربي، ثم الذين يلولهم، ثم الذين يلولهم» ثم قال عمران: لا أدري أذكر رسول الله نظي بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، قال: ثم قال: «ثم يجيء بعدهم قـوم يخونون ولا يتمنون ون ويسشهدون

<sup>(</sup>١) في (ك): «ذكر».

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٥٨).

فائدة الاستخراج: هو سياق لفظ رواية شعبة، حيث إن مسلماً ساق الإسناد وبين الاختلاف في المتن مع رواية أبي عوانة (الوضاح بن عبد الله اليشكري) عن أبي بشر، وأحال عليها، دون أن يسوق المتن بتمامه.

<sup>(</sup>٣) هو: هاشم بن القاسم البغدادي، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء في كلا الإسنادين هو: شعبة.

<sup>(</sup>٥) بالجيم، واسمه: نصر بن عمران الضبعي. التقريب (ص ٥٦١).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٧) هكذا جاء في الأصل، وفي نسخة (ك)، وهو أيضاً في أكثر نسخ صحيح مسلم: بتشديد النون، كما قال النووي، وقال غيره: هو نظير قوله: «ثم يتزون» موضع

ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن (١٠).

معبة (۲)، أحبري أبو جمرة، قال: سمعت زهدم بن مضرب، يحدث عن عمران بن حصين قال: الله الله الله على: ((خير أمتي قرين...)) فذكر نحوه (۳).

رجاء، قالوا: حدثنا أبو داود، حدثنا هشام (٤)، عن قتادة، عـن زرارة (٥)، عن قتادة، عـن زرارة عن عران بن حصين، قال: قال رسول الله الله على: «خير أمتى القرن الذي

قوله: «يأتزر»، وادعى أنه شاذ، ولكن قرأ ابن محيصن: ﴿فليؤد الذي اتــمن أمانته﴾ [سورة البقرة آية (٢٨٣)] ووجهه ابن مالك بأنه شبه بما فاؤه واوا أو تحتانية، قال: وهو مقصور على السماع.

ولكن نبه النووي: أن في بعض نسخ صحيح مسلم «يؤتمنون»، ومعناه يخونون خيانة ظاهرة، بحيث لا يبقى معها أمانة. شرح صحيح مسلم (١٦/ ١٣١)، الفتح (٥/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم - ٤/ ١٩٦٤، رقم ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث رقم (١١٠٦١).

<sup>(</sup>٤) الدستوائي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) بضم أوله: ابن أوفى العامري.

بعثت فيهم، ثم الذين يلوهم، ثم الذين يلوهم، ثم يجيء قــوم ينـــذرون ولا يوفـــون، ويـــشهدون ولا يتمنـــون، ويــشهدون ولا يستشهدون/(ل٥٩/٩٥/أ)، ويفشو فيهم السمن)(١).

ابن ابن ابن المراوق، حدثنا عمرو بن أبي رزين (٢)، حدثنا هشام الدستوائي (٣)، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عران بن حصين، أن النبي الله قال: «خير هذه الأمة: القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلوهم» (٤).

النحوي أبو بكر الصرير بكر السفرير النحوي أبو بكر السفرير بغداد في مسجد السرصافة (٢)، حدثنا معلى بن مهدي (٧) الموصلي،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - ٤/ ١٩٦٥، رقم ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: هشام الدستوائي.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٦٣).

<sup>(</sup>٥) ابن الحسن البغدادي. قال الدارقطني: «لا بأس به»، قال الخطيب: «كان ثقة». انظر: سؤالات الحاكم للدارقطني (صــ١٢١-رقم ٢٢١وفيه ابن الحسين)، تاريخ بغداد (١٠-١٧٨).

<sup>(</sup>٦) بضم أوله: وهي التي تقع في الجانب الشرقي من بغداد، كان المهدي عسكر بها، وأمره المنصور أن يبني بها دوراً، فالتحق بها الناس، وعمروها، وبني بها جامعاً أكبر من جامع أبيه. انظر: مراصد الأطلاع (٢/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٧) هو: أبو يعلى الموصلي الزاهد.

حدثنا أبو عوانة (۱)، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، عن النبي على قال: «خير الناس قرين الذي أنا فيهم، ثم النبي النبي الذي أنا فيهم، ثم النبي الله قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه (۲)، ويمينه شهادته» (۳).

المحدث المحسين بن على الجعفى (٥)، عن زائدة، عن السدي، عن البهي، ع

فائدة الاستخراج: ١/ ذكر المصنف تمام رواية أبي عوانة، حيث إن مسلماً ذكر طرفاً منها، وبين الزيادة في حديث أبي عوانة، كما سيأتي.

٢/ ذكر المصنف لفظ أبي عوانة كاملاً دون شك، حيث إن مسلماً ساقه بالشك،
 حيث قال: «زاد في حديث أبي عوانة: «قال: والله أعلم أذكر الثالث أم لا»؟

(٤) هو: أحمد بن سالم العسقلاني.

قال الذهبي: «حدث عن حسين الجعفي بخبر موضوع» أ. هـ..

قال ابن حجر: وهذا الحديث هو: «نعم الشفيع القرآن. . » الحديث، وأخرجه الجوزقاني في الأباطيل، وقال: ليس له أصل من حديث رسول الله على.

وذكره أبو أحمد الحاكم في الكني وسكت عنه.

انظر: الكنى لأبي أحمد الحاكم (٢/ ٣٩٧)، الأباطيل والمناكير للحوزقاني (٢/ ٢٨٥)، رقم ٦٨٩)، الميزان (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>١) هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۲) (ك٥/٨٩١/أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٦١).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: حسين بن علي الجعفي.

عائشة قالت: سأل رجل رسول الله ﷺ: أي الناس خير؟ قال: ((القــرن الذي أنا فيهم، ثم الثاني، ثم الثالث)).

سـحاق بـن الأعرج (۲)، عن إسـحاق بـن المورج عن حسين (۱۱، ۹/۹).

<sup>(</sup>١) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم - ٤/ ١٩٦٥، رقم ٢١٦).

<sup>(</sup>۲) یحیی بن زکریا بن یحیی النیسابوري.

<sup>(</sup>٣) ابن بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروزي (ت ٢٥١ هـ).

وثقه الأئمة؛ كمسلم، والنسائي، وابن حجر، وغيرهم.

انظر: تاریخ بغداد (٣٦٢/٦)، تهذیب الکمال (٤٧٤/٢)، التقریب (ص١٠٣).

<sup>(</sup>٤) ابن على الجعفى وهو: موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) انظر تخريج الحديث رقم (١١٠٦٦)..

# [باب] ('): بيان المدة التي لم يبق بعدها من كان على عهد النبي ﷺ وحظر سب أصحاب النبي ﷺ والدليل على أن أصحابه الخيار الذين صحبوه في أول الإسلام

عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزيبر، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي على يقول قبل أن يموت بشهر: «تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم تأيي عليها مائة سنة» (3).

الدوري، والصائغ بمكة، قالا: حدثنا عباس الدوري، والصائغ بمكة، قالا: حدثنا حجاج (٥)، عن ابن جريج بإسناده نحوه (٦).

• ٧ • ١ ١ – حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يزيد بن هارون(٧)،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) المصيصى، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) جاء في (ك) <sub>((</sub>سلوني<sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب قوله رولا تأتي مائة سنة...» الحديث - ١٩٦٦/٤، رقم ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) ابن محمد المصيصى، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٦٨).

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: يزيد بن هارون.

أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي نضرة (١)، عن جـابر بـن عبـد الله، أن رسول الله ﷺ قال: (رما منكم من نفس منفوسة يأتي عليها مائـة سـنة وهي حية يومئذ).

قال یزید: وأخبرنا سلیمان بن عبد الرحمن صاحب السقایة (۲۰)، عن جابر بمثله قال: ففسر جابر نقصانا من العمر (۳)/(ل1,7,7).

الا • ١١ • ٧١ حدثنا أبو أمية، حدثنا عبد الله بن أبي شيبة (١)، حدثنا أبو خالد الأحمر (٥)، عن داود (٢)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: لما رجع رسول الله على من تبوك سالوه عن الساعة، فقال

<sup>(</sup>١) هو: المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العوقي.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن آدم البصري. تمذيب الكمال (١٦/٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب قوله رولاتأتي مائة «لاتأتي مائة سنة...» الحديث - ١٩٦٦/٤، رقم ٢١٨ مكرر.

فائدة الاستخراج: أتم المصنف رواية يزيد بن هارون سندا ومتنا، بينما اقتصر مسلم على طرف الإسناد ثم أحال إلى لفظ رواية المعتمر، وتميزت رواية يزيد بما يلي:

أ - بيان الراوي عن عبد الرحمن صاحب السقاية، وهو: سليمان التيمي.

ب - أن التفسير للحديث وقع من جابر رضي الله عنه، وليس من عبد الرحمن صاحب السقاية، كما هو ظاهر سياق مسلم رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) هو: أبو بكر بن أبي شيبة، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) هو: سليمان بن حيان الأزدي.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي هند، كما سيأتي في رواية الحديث رقم ( ١١٠٧٢).

رسول الله ﷺ: «لا تأتي مائة سينة، وعلى الأرض نفس منفوسية اليوم»(١).

المزرفي القرين (٢)، حدثنا علي بن سهل البزار، حدثنا خالد بن يزيد المزرفي القرين (٢)، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند (٣)، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: سأل رجل النبي الله متن الساعة؟ قال: «لا تأتي على الناس مائة سنة، ونفس منفوسة اليوم حية» (٤).

فائدة الاستخراج:

١/ذكر المصنف الرواية عن أبي بكر بن أبي شيبة بكنية سليمان بن حيان (أبو حالد
 الأحمر) بينما جاءت عند مسلم بالتصريح باسمه.

٢/ ساق المصنف لفظ رواية أبي بكر بن أبي شيبة، حيث أن مسلماساق لفظ
 الحديث من رواية ابن نمير عن أبي خالد الأحمر.

(۲) أبو الهيثم القربي - سكون الراء - القطربلي، من قرية بين المزرفة وقطربل تسمى: القرن، من أعمال بغداد. انظر: الأنساب (٣٩٣/١٠)، مراصد الاطلاع (١٠٨٣/٣).

(٣) موضع الالتقاء هو: داود بن أبي هند.

(٤) انظر تخريج الحديث رقم (١١٠٧١).

فائدة الاستخراج:

١/تسمية داود في الإسناد: «ابن أبي هند».

٢/ حاء في رواية المصنف أن السائل رجل واحد، وعند مسلم أن السائل جماعة،
 كما يظهر من قوله في رواية مسلم: «سألوه».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي على: «لا تأتي مائة سنة» ١٩٦٧/٤، رقم (٢١٩).

رواه أبو الوليد<sup>(۱)</sup> عن أبي عوانة، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن حابر قال: قال نبي الله ﷺ: «ما من نفس تبلغ مائة سنة»، فقال سالم: تذاكرنا ذلك عنده، إنما هي «كل نفس مخلوقة يومئننه»، أخرجها مسلم عن أبي سعيد<sup>(۱)</sup> وجابر.

حفص بن غياث، حدثنا كيلجة محمد بن صالح، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن سالم (°)، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله الله الله الله على ظهر الأرض من نفس منفوسة (۲) تأتي عليها مائة سنة (۱۱ سليمان (۲)): أراه ذكر مائسة سنة (۱۱ سليمان (۲)).

<sup>(</sup>١) هو: الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي ﷺ: لا تأتي مائة سنة...» ١٩٦٧/٤، رقم (٢٢٠)، من طريق إسحاق بن منصور عن أبي الوليد به.

<sup>(</sup>٣) أما حديث أبي سعيد الخدري ﷺ فقد تقدم تخريجه برقم (١١٠٧١).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٥) ابن أبي الجعد (واسمه رافع) الأشجعي مولاهم الكوفي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٩٨/ب).

<sup>(</sup>٧) هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي ﷺ: «لا تأتي مائة سنة» ١٩٦٧/٤، رقم (٢٢٠).

عن الزهري، عن سالم (۲)، وأبي بكر بن سليمان، أن عبد الله بن عمر عن الزهري، عن سالم (۱۱۰٪) وأبي بكر بن سليمان، أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا رسول الله في ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام، قال: ﴿أَرَأَيْتُم لِيلْتُكُم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى من على ظهر الأرض أحد، يريد بندلك: أن ينخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحد (۳).

عن الزهري، عن سالم، وأبي بكر بن أبي حثمة، أن عبد الله بن عمر قال: صلى النبي على صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: «أرأيـــتم ليلتكم هذه، فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد».

يريد بذلك: ألها تخرم ذلك القرن(٥).

<sup>(</sup>١) الصنعاني، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب قول النبي على: «لا تأتي مائة سنة» ١٩٦٥/٤، رقم ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) هو: الحكم بن نافع، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٧٤).

فائدة الاستخراج: ذكر أبو عوانة متن رواية أبي اليمان، واكتفى مسلم بذكر اسنادها.

حدثنا ابن أخي الزهري<sup>(۱)</sup>، عن عمه<sup>(۲)</sup> قال: أخبري سالم، عن أبيه قال: صلى بنا رسول الله العشاء...وذكر الحديث بمثله<sup>(۳)</sup>، و لم يذكر أبا بكر<sup>(٤)</sup>.

عبد الله بن أبي الخيبري<sup>(۱)</sup>، القصصار<sup>(۷)</sup> الكوفيان، و ابن أبي رجاء عبد الله بن أبي الخيبري<sup>(۱)</sup>، القصصار<sup>(۷)</sup> الكوفيان، و ابن أبي رجاء المصيصي، قالوا. . حدثنا وكيع بن الجراح<sup>(۸)</sup>، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري/(ل٩/١٦/أ). ، قال: قال رسول الله الله المحدد المحددي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٢) هو: الزهري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٧٤).

<sup>(</sup>٤) أي: أن ابن أخي الزهري في روايته عن الزهري لم يذكر أبا بكر بن أبي حثمة، والصواب هو ذكر أبي بكر بن أبي حثمة، كما رواه شعيب، عن الزهري وهو من أوثق أصحاب الزهري.

<sup>(</sup>٥) ابن سمرة الأحمسي، أبو جعفر الكوفي السراج.

<sup>(</sup>٦) أبو إسحاق العبسي الكوفي القصار.

<sup>(</sup>٧) بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة وفي آخرها الراء: هذه النسبة إلى قصارة الثياب، ومعنى القصار: المحوِّر للثياب، لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب، وحرفته القصارة. انظر: الأنساب (٢/١٠٤)، لسان العرب (٢/٥٠).

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء هو: وكيع بن الجراح.

ذهبا ما أدرك مُدّ $^{(1)}$  أحدهم ولا نصيفه $^{(1)}$ .

حدثنا ابن أبي رجاء، حدثنا شعیب بن حرب، حدثنا شعبب بن حرب، حدثنا شعبة (7)، عن سلیمان بإسناده مثله (3).

سحق القواس (٥)، حدثنا يحي بن إسحق القواس (٦)، حدثنا يحي بن على على الرملي (١) [قال] (١): حدثنا الأعمش (٨)، عن أبي صالح، على الرملي (١) الملي (١)

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب قول الني الله «لوكنت متخذا خليلا...» (١٣٤٣/٣)، رقم (٣٤٧٠) من طريق شعبة عن الأعمش به.

فائدة الاستخراج: ذكر أبو عوانة متن رواية وكيع عن الأعمش، ومسلم اكتفى بذكر الإسناد، وقد نبه الإمام مسلم رحمه الله على أن رواية وكيع ليس فيها سبب ورود الحديث، فقال: وليس في حديث شعبة ووكيع ذكر عبد الرحمن بن عوف، وخالد بن الوليد.

- (٣) موضع الالتقاء هو: شعبة.
- (٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٧٧).
  - (٥) الكناني الكوفي.
  - (٦) التميمي النهشلي، أبو زكريا الكوفي.
    - (٧) زيادة من (ك).
    - (٨) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>۱) أصل المد -بالضم-: مقدر بأن يمد الرجل يديه، فيملأ كفيه طعاما، ويساوي ربع صاع، وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، والشافعي، ورطلان عند أهل العراق وأبي حنيفة. انظر: النهاية (٣٠٨/٤) و لسان العرب (٤٠٠/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم - ١٩٦٧/٤، رقم (٢٢٢).

سعيد، عن النبي ﷺ، مثله (١).

• ١١٠٨ - حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة (٢)، عن الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، يحدث عن أبي سعيد، أن النبي على قال: ((لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه),(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٧٧).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٧٧).

فائدة الاستخراج: تصريح الأعمش بالسماع من أبي صالح.

<sup>(</sup>き)(との/۱۹۹/1).

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>A) خرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب تحريم سب الصحابة رضى الله عنهم - ١٩٦٧/٤، رقم (٢٢١).

## من مناقب أويس $^{(1)}$ القرني $^{(7)}$ رضي الله عنه/(11/4)ب).

سليمان بن مغيرة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أسير بن حابر: سليمان بن مغيرة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أسير بن حابر: أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه، فوفد رجل ممن كان قبل يسخر بأويس، فقال عمر: [هل] (٤) ههنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله على قال: (إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له: أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض، فدعا الله عزوجل فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه مسنكم فمروه فليستغفر لكم) (٥).

<sup>(</sup>١) قال الذهبي رحمه الله: «هو القدوة الزاهد، سيد التابعين في زمانه: أبو عمرو أويس بن عامر بن جزء بن مالك القرني المرادي اليماني» اهـ.

أدرك زمان النبي على وإنما منعه القدوم على النبي على بره بأمه، شهد صفين مع على وفيها قتل رحمه الله.

انظر: الحلية (٧٩/٢)، السير (١٩/٤)، الإصابة (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) القرين – بفتح القاف والراء وكسر النون – هذه النسبة إلى قرن وهو بطن من مراد، ويقال له: قرن بن ردمان بن ناحية بن مراد، نزل اليمن اهــــ.

الأنساب (۱۰/۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: هاشم بن القاسم وهو: أبو النضر مشهور بكنيته، ولقبه قيصر.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أويس القرني

سليمان بن المغيرة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أسير بن حابر سليمان بن المغيرة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أسير بن حابر قال: كان محدث (٢) بالكوفة يحدثنا، فإذا فرغ من حديثه قال: تفرقوا، ويبقى رهط منهم، فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمع أحدا يستكلم بكلامه (٣)، فأحببته، وفقدته، فقلت لأصحابي: هل تعرفون رجلا كان يجالسنا كذا وكذا، فقال رجل من القوم: نعم أنا أعرفه ذاك أويس القرين، قلت: فتعلم متزله؟ قال: نعم، فانطلقت معه حتى ضربت حجرته، فخرج إلي، فقلت: يا أخي ما حبسك عنا؟ قال: العري، وكان أصحابه يسخرون به ويؤذونه، قال: قلست خد هذا البرد/(ل٩/٢٦/أ). فالبسه، قال: لا تفعل، فإهم إذا يؤذوني فقالوا (٥): من ترون على، قال: فلم أزل به حتى لبس، فخرج عليهم، فقالوا (٥): من ترون

رضي الله عنه – ١٩٦٨/٤، رقم (٢٢٣).

<sup>(</sup>١) هو: الهاشم بن القاسم، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) جاء في (ك): «محدثنا».

<sup>(</sup>٣) جاء في بعض الروايات عن أسير بن جابر: أن أويسا القربي كان إذا حدث وقع حديثه من قلوبنا موقعا لا يقع لحديث غيره.

أخرجه الحسن بن موسى الأشيب عن حماد بن سلمة به. (جزء الحسن الأشيب ٦٦، رقم (٤٢).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «يؤذونني».

<sup>(</sup>٥) جاء في (ك): «قال».

خلع عن برده هذا، قال: فجاء فوضعه، قال: أترى، قال أسير: فأتيت المجلس فقلت: ما تريدون من هذا الرجل، قد آذيتموه، الرجل يعرى مرة ويكتسي مرة، قال: فأخذهم بلسايي أخذا شديدا.

قال: فقضى أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر، فوفد رجل ممن كان يسخر به، فقال عمر/(١): هل ههنا أحد من القرنيين؟ قال: فجاء ذلك الرجل، فقال: إن رسول الله ﷺ قد قال: ﴿إِن رجلا يأتيكم من السيمن يقال له: أويس، لا يدع باليمن غير أم له وقد(٢) كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لكم الله قال: فقدم علينا، قال: قلت: من أين أنت؟ قال: من اليمن، قلت: ما المك؟ قال: أويس، قلت فمن تركت باليمن؟ قال: أماً، قال: أكان بك بياض فدعوت الله فأذهبه عنك؟ قال نعم، قلت: استغفر لي، قال: أو يستغفر مثلى لمثلك يا أمير المؤمنين؟ قال: فاستغفر له، قال: قلت له: أنت أخى لا تفارقني، قال فأملس (٣) منى، قال: فأنبئت أنه قدم عليكم الكوفة، قال: فجعل ذلك الذي كان يسخر به يحقره، قال: يقول: ما هذا فينا ولا نعرفه، قال عمر: بلي إنه رجل كذا وكذا، كأنه يضع شأنه، قال: فينا يا أمير المؤمنين رجل يقال

<sup>(</sup>١)(ك٥/٩٩/ب).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «قد».

<sup>(</sup>٣) أملس: أي اختفى بسرعة. الصحاح (٩٨٠/٣)، الفائق (٣٨٥/٣).

له: أويس/(ل77/ب). نسخر به، قال: فأدركه، وما أراك تدركه، قال: فأقبل ذلك الرجل حتى دخل عليه قبل أن يأتي أهله، فقال له أويس: ما هذا بعادتك، فما بدا لك؟ قال سمعت عمر شه يقول فيك كذا وكذا فاستغفر لي يا أويس، قال: لا أفعل حتى تجعل لي عليك ألا تسخر بي، ولا تذكر الذي سمعته من عمر لأحد، قال: فاستغفر له(١).

عفان بن مسلم (۲) حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي عفان بن مسلم الله عنه حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أسير بن حابر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال لأويس القربي: استغفر لي، قال: كيف أستغفر لك، وأنست صاحب رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن خير التابعين رجل يقال: له أويس القربي» (۳).

<sup>(</sup>۱) إسناد هذا الحديث عند مسلم، وقد تقدم في الحديث السابق (۱۱۰۸۱)، ولكن هذا اللفظ بتمام القصة ليس هو عند مسلم، وساق هذه الرواية بتمامها الإمام الذهبي في السير (۲۲/۲)، ورمز لها بـ «م» أي ألها عند مسلم، وليست بتمامها عند مسلم كما تقدم – والله أعلم – .

والصواب أن تمام القصة من طريق أبي النضر تفرد بما أبو عوانة، وأوردها مسلم مختصرة.

<sup>(</sup>٢) الصفار، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أويس القرن- ١٩٦٨/٤، رقم ٢٢٤).

فائدة الاستخراج: فيه زيادة قول عمر لأويس، وليس في مسلم إلا الحديث المرفوع فقط.

حدثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أسير بن حابر، حدثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أسير بن حابر، عن عمر بن الخطاب على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له «أويس القربي، له والدة كان/(٣) به بياض فدعا الله عز وجل فأذهبه عنه إلى موضع الدرهم من سرته».

معاذ بن هشام (٥) قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن أسير بن حابر، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ((٥/٦٣/١)). أسير بن حابر، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ((١٩٣/٩/١)). إذا أتت عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس، قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم، قال من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم، قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم، قال لك (٢) والدة. قال: نعم، قال: سمعت رسول الله على يقول: يأتي عليك (٧) أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من يقول: يأتي عليك (٧) أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من

<sup>(</sup>١) هو: الحسن بن الصباح.

<sup>(</sup>٢) وضع الالتقاء هو: عفان بن مسلم.

<sup>(</sup>ガノ・・・/うり) (ア)

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٨٤).

<sup>(</sup>٥) الدستوائي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «ألك».

<sup>(</sup>٧) في (ك) رعليكم ...

قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة، هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي، قال: فاستغفر له، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة، قال: ألا أكتب لك إلى عاملها فيستوصي، بك، قال: لئن أكون في غبر الناس أحب إلي، فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر، فسأله عن أويس، فقال: كيف تركته؟ قال: تركته رث البيت، قليل المتاع، قال: سمعت رسول الله على يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن، كان به بياض فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لوأقسم على الله لأبره فإن استطعت إن يستغفر لك فافعل».

فلما قدم الرجل الكوفة أتى أويساً، فقال: استغفر لي قال: أنت أحدث عهدا/(ل٦٣/٩/ب). بسفر صالح، فاستغفر لي مرتين، قال: فأتيت<sup>(١)</sup> عمر؟ قال: نعم، فاستغفر له، قال: ففطن له الناس، فانطلق على وجهه.

قال أسير: وكسوته بردا، فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة (٢٠).

<sup>(</sup>١) في (ك): «أفأتيت».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أويس القريي رضى الله عنه - ١٩٦٩/٤، رقم (٢٢٥).

# من مناقب أهل مصر (¹) ووجوب ('`) الخروج منها بعد قتال رجلين في موضع لبنة

المعت حدثني حرملة بن عمران، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري، قال: سمعت حدثني حرملة بن عمران، عن عبد الرحمن بن شماسة المهري، قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله على: ((إنكم ستفتحون أرضا يــذكر فيهــا القيراط(<sup>1)</sup>)، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة، ورحما(<sup>0)</sup> فإذا(<sup>٢)</sup> رأيتم رجلين(<sup>۷)</sup> يقتتلان(<sup>۸)</sup> على موضع لبنة فاخرج منها).

<sup>(</sup>۱) سمیت مصر باسم من أحدثها، وهو مصر بن مصرایم بن حام بن نوح، فتحها عمر بن الخطاب.

انظر: حدودها وفضلها وأحبارها: مراصد الاطلاع (١٢٧٧/٣)، فضائل مصر للكندي، وانظر أيضا: حسن المحاضرة (٣/١-١٦٥).

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٠٠/ب).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن وهب.

<sup>(</sup>٤) قال العلماء: القيراط: جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشره، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله والتكلم به.إهـ انظر: النهاية (٤٢/٤)، شرح صحيح مسلم (١٦١٤٥).

<sup>(</sup>٥) لكون هاجر أم إسماعيل منهم. النهاية (٤٢/٤)، شرح صحيح مسلم (١٦١٤٥).

<sup>(</sup>٦) في (ك): «وإذا».

<sup>(</sup>٧) في (ك): «رجلان».

<sup>(</sup>A) في (ك): «يقاتلان».

قال: فمر بربیعة، وعبد الرحمن ابنی شراحبیل بن حسنة یتنازعان فی موضع لبنة فخرج منها(۱).

حدثنا أبي، قال: سمعت حرملة المصري، يحدث عن عبد الرحمن بن حريس (۱)، هماسة، عن أبي بصرة، عن أبي ذر، أن رسول الله في قال: «إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض تسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها؛ فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورها – أو قال: ذمة وصهرا (۳) فإذا رأيت رجلين (٤) يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج/(ل٩/١٦٤/أ).

قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة، وأخـاه ربيعـة يختصان في موضع لبنة، فخرجت منها<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب وصية النبي ﷺ بأهل مصر- ١٩٧٠/٤، رقم (٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: وهب بن جرير.

<sup>(</sup>٣) لكون مارية أم إبراهيم منهم. (شرح صحيح مسلم للنووي (١٤٦/١٦).

<sup>(</sup>٤) جاء في (ك): «رجلان».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب وصية النبي على بأهل مصر، ١٩٧٠/٤، رقم (٢٢٧).

# من مناقب أسماء بنت أبي بكر''، وابنها عبد الله بن الزبير'' رضي الله عنهم، وبيان كذب المختار'' ومثالب الحجاج''،

(۱) هي: بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وأمها: قتلة، أو قتيلة بنت عبد العزى، أسلمت قديما بمكة، وتزوجها الزبير بن العوام، وهاجرت وهو حامل منه بولدها عبد الله، فوضعته بقباء.

قال أبو نعيم: «ولدت قبل الهجرة بسبع وعشرين سنة، وعاشت إلى أوائل سنة أربع وعشرين».

انظر: الطبقات الكبرى (٩/٨)، السير (٢٨٧/٢)، الإصابة (٤٨٦/٧).

(٢) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي ولد عام الهجرة وهو أحد العبادلة الشجعان من الصحابة، وأحد من ولي الخلافة منهم، يكنى: أبا بكر ثم قيل له أبو خبيب بولده.

بويع بالخلافة سنة أربع وستين عقب موت يزيد بن معاوية، ولم يتخلف عنه إلا بعض أهل الشام وقاتله الحجاج في جمادي الأولى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. انظر: الحلية (٣٢٩/١) السير (٣٦٣/٣) الإصابة (٨٩/٤).

- (٣) هو: المحتار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، كان من كبراء ثقيف، وذوي الرأي والفصاحة والشجاعة والدهاء، وقلة الدين، ادعى أن الوحي يأتيه وأنه يعلم الغيب، وقتل في حصار مصعب بن الزبير. (السير ٥٣٨/٣) الإصابة (٩/٦).

ولي إمرة العراق، عشرين سنة، ومات في رمضان سنة خمس وتسعين.

الأسود بن شيبان (١)، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، (٢) عن أسماء بنت أبي بكر: الأسود بن شيبان أب عن أبي نوفل بن أبي عقرب، (٢) عن أسماء بنت أبي بكر: ألها قالت: للحجاج، أما إن رسول الله على حدثنا (إن في ثقيف كذابا و مبيرا (٣) فأما الكذاب (٤) فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه» (٥).

انظر: تاريخ دمشق (١١٣/١٢)، تاريخ الإسلام (وفيات ٩٥هـ) (ص ٣١٤) السير (٣١٤)، التقريب (ص ١٥٣).

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: الأسود بن شيبان.

<sup>(</sup>٢) الكناني العربجي - بفح المهملة وكسر الراء - اسمه مسلم، وقيل: عمرو بن مسلم. التقريب (ص٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) أي: مهلك يسرف في إهلاك الناس. النهاية (١٦١/١) لسان العرب (٨٦/٤).

<sup>(</sup>٤) هو المختار بن أبي عبيد.

انظر: تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم لسبط ابن العجمي (ص٢٢٣)، شرح صحيح مسلم (١٥٠/١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه مطولا (كتاب فضائل الصحابة - باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها - ١٩٧١/٤، رقم ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) هو: سهل بن حماد الدلال البصرى.

<sup>(</sup>V) موضع الالتقاء هو: الأسود بن شيبان.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ك).

قریش تمر علیه وهو مصلوب، حتی مر علیه عبد الله بن عمر، فوقف فقال: السلام علیکم أبا خبیب (۱)، أما والله لقد هیتك عن هذا، قال ذلك ثلاثا، أما والله ما علمتك إن كنت لقواما صواما، وصولا للرحم، إن أمة أنت شرها لأمة صدق، فبلغ ذلك الحجاج، فاستنزله عن (1) جذعه، فبعث به إلى قبور اليهود فرمی به، ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر بعد أن أنزله أن تأتيه فأبت، فأعاد الرسول فقال: لتأتینی وإلا أبعث إلیك من یسحبك بقرونك حتی یأی (10 - 10), بك فأعادت الرسول إلیه، فقالت: والله لا آتیك (10 - 10)). بك فأعادت بقروی فیأتیك بی، فأخذ سبتیتیه (۱) ثم دخل علیها فقال: کیف رأیستنی بقروی فیأتیك بی، فأخذ سبتیتیه (۱) ثم دخل علیها فقال: کیف رأیستنی صنعت بعدو الله و قالت: رأیتك أفسدت علیه دنیاه، وأفسسد علیسك آخرتك، وقد بلغنی أنك كنت تعیره، تقول: ابن ذات النطاقین (۱) وقد

<sup>(</sup>١) كنية عبد الله بن الزبير. الإصابة (٨٩/٤).

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٠١/أ).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «لا آتيه».

<sup>(</sup>٤) نوع من النعال يتخذ من جلود البقر المدبوغة بالقرظ، سميت بذلك لأن شعرها قد سبت عنها، أي حلق، وأزيل، وقيل لأنها انسبتت بالدباغ، أي: لانت، وهي نعال أهل النعمة والسعة.

النهاية (٢/٣٠، ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) النطاق، هو أن تلبس المرأة ثوبها ثم تشد وسطها بشيء، وترفع وسط ثوبها وترسله على الأسفل عند معاناة الأشغال، لئلا تعثر في ذيلها. النهاية (٧٥/٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في (ك) وصحيح مسلم، وهو الصواب، لأنه اسم أن، وجاء في الأصل: «كذاب ومبير».

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٨٩).

### مناقب أهل عمان(١)

مهدي بن ميمون (٢) حدثنا أبو أمية، حدثنا يونس بن محمد (١ حدثنا مهدي بن ميمون (٣) حدثنا حابر أبو الوازع، وهو: ابن عمرو الراسبي، قال: سمعت أبا برزة يحدث عن النبي في قال: بعث رسول الله وسولا (١) إلى حي من أحياء العرب في شيء لا أدري ما هو؟ فسبوه وضربوه، قال: فرجع إلى النبي في فشكى إليه ذلك، فقال: ﴿أَمَا إِنْكُ لُو أَهُلُ عَمَانُ أَتِيتُ مَا سَبُوكُ وَلا ضَربوك ﴾.

<sup>(</sup>۱) عمان - بضم أوله وتخفيف ثانيه، وآخره نون -\_: اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن في شرق هجر، تشتمل على بلدان يضرب بـحَرِّها المثل. مراصد الاطلاع (٩٥٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: مهدي بن ميمون.

<sup>(</sup>٤) جاء في رواية ابن أبي عاصم (الآحاد والمثاني ٢٧٢/٤، رقم ٢٢٩٣) بسند صحيح: أن هذا الرسول هو أبو برزة الأسلمي (راوي الحديث).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب فضل أهل عمان - ١٩٧١/٤ رقم ٢٢٨).

### مناقب أبناء فارس(١)

بين أبي الحرجاني، قالا: حدثنا مجمد بن مهل الصنعاني، والحسن (٢) بين أبي الربيع الجرجاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق/(ل٩/٥/أ).  $[-]^{(7)}$ 

وحدثنا الدبري<sup>(1)</sup>، عن عبد الرزاق<sup>(۰)</sup> قال: أخبرنا معمر، عن جعفر الجزري –وهو ابن برقان– عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «لو كان الدين عند الثريا لذهب رجال من فارس –أو قال: من أبناء فارس– حتى يتناوله»<sup>(۲)</sup>.

هذا لفظ الجرجاني، وقال أحدهما: رجال من [أبناء] فارس، قال الدبري: رجل.

<sup>(</sup>۱) فارس: ولاية واسعة، وإقليم فسيح، أول حدودها من جهة العراق، وساحل بحر الهند، وجهة السند، وطولها: ١٠٥ فرسخا وكذلك عرضهاويقال أن فيها زيادة على خمسة آلاف قلعة. مراصد الاطلاع (١٠١٢/٣).

<sup>(</sup>٢) ابن يجيى بن الجعد بن نشيط العبدي.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) بفتح الدال المهملة، والباء المنقوطة بنقطة من تحت، والراء المهملة بعدها: هذه النسبة إلى دبر وهي من قرى صنعاء اليمن. انظر: الأنساب (٣٠٤/٥).

 <sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: عبد الرزق الصنعاني.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس ١٩٧٢/٤، رقم ٢٣٠). فائدة الاستخراج: تسمية جعفر الجزري في إسناد المصنف.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ك).

سرو الخسس بسن عثمان النفیلي، حدثنا الحسس بسن عثمد بن أعین (1) حدثنا عبد العزیز بن محمد (7) حرا(7)

وحدثنا أبو الجماهر الحمصي، وأبو أمية، قالا: حدثنا يجيى بن صالح الوحاظي<sup>(3)</sup> حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ثور<sup>(0)</sup>، عن أبي الغيث<sup>(1)</sup> عن أبي هريرة، أنه قال: كنا جلوسا عند النبي الذي الذي الذي المعة، فلما قرأ: ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ... ﴾ (^) قالوا: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي الله حتى ساله مرة أو مرتين [أو ثلاثا] (٩) قال: وفينا سلمان الفارسي، قال: فوضع رسول الله الله الدي على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال (١٠) مسن

<sup>(</sup>١) أبو على الحراني.

<sup>(</sup>٢) الدراوردي، وهو موضع الالتقاء في كلا الإسنادين.

<sup>(</sup>٣) (ك٥/ك١٠١/ب).

<sup>(</sup>٤) أبو زكريا الشامي.

<sup>(</sup>٥) ابن زيد الديلي بكسر المهملة بعدها تحتانية المدني.

<sup>(</sup>٦) المدين واسمه: سالم مولى عبد الله بن مطيع.

<sup>(</sup>٧) في (ك): «أنزلت»

<sup>(</sup>٨) سورة الجمعة آية (٣).

<sup>(</sup>٩) زيادة من نسخة (ك) ووقع فيها: «ثلاثة» وهو خطأ، والتصويب من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>۱۰) جاء في (ك): ((رجلان))

هؤ لاء<sub>))(1)</sub>.

وقال النفيلي: <sub>((</sub>من فارس<sub>))</sub>.

عدثنا خالد بن ابنة معاوية (٢)، حدثنا خالد بن ابنة معاوية (٢)، حدثنا خالد بن عجداش (٣) حدثنا عبد العزيز بن محمد (٤) بإسناده مثله، إلا أنه قال: مرتين أو ثلاثة، ولم يذكر مرة فقط (٥).

ابن أبي عمد بن الجنيد صاحبنا، حدثنا ابن أبي عمد بن الجنيد صاحبنا، حدثنا عبد العزيز (٢) عن ثور بن زيد الديلي، بإسناده

وثقه عبد الله بن أحمد، وابن عبدوس. تاريخ بغداد (٣٦٤/١).

- (٣) أبو الهيثم المهلبي مولاهم، البصري.
  - (٤) الدراوردي وهو موضع الالتقاء.
  - (٥) انظر: الحديث رقم (١١٠٩٣).

فائدة الاستخراج: هو ذكر رواية حالد بن حداش، عن الدراوردي والتي ليس فيها ذكر: «مرة» في الحديث.

- (٦) هو: أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.
  - (٧) الدراوردي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة -باب فضل فارس- ١٩٧٢/٤، رقم ٢٣١). وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير - باب قوله: ﴿ وَمَا خَرِينَ مِنْهُمْ لَمُا يَلْحَقُوا بِهِمْ... ﴾ الآية - ١٨٥٨/٤، رقم ٢٦١٥).

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن أحمد بن النضر بن عبد الله بن مصعب، أبو بكر المعني، ابن بنت معاوية بن عمرو الأزدي (ت٢٩١هـــ).

مثله (۱)/(ل ۲۰/۹راب). .

المحدثنا عبد العزيز بن محمد (٤) عن العلاء (٥) عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما حدثنا عبد العزيز بن محمد (٤) عن العلاء (٥) عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَنَبَدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ... ﴾ (١) قالوا: يا رسول الله! من هؤلاء؟ وسلمان إلى جانبه قال: (هم الفرس هذا وقومه)(٧).

فائدة الاستخراج: تسمية ثور في إسناد المصنف.

#### (٢) الذهلي:

- (٣) الحافظ صاحب السنن.
- (٤) ابن عبيد الدراوردي أبو محمد المدني.
- (٥) ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم أبوشبل المدني.
  - (٦) سورة محمد آية (٣٨).
    - (٧) إسناد المصنف حسن.

وقد روى الحديث عن العلاء:

۱ مسلم بن حالد الزنجي عن العلاء به: أخرجه ابن حرير في تفسيره ( ٣٠٠/١)) وابن أبي حاتم في تفسيره (كما في تفسير ابن كثير ٣٠٦/٧)

٢\_ عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء به: أخرجه الترمذي في جامعه (كتاب التفسير - باب من سورة محمد عليه - ٣٢٦١)، رقم (٣٢٦١).

عبد الرزاق عن شيخ من أهل المدينة عن العلاء به: أخرجه الترمذي في جامعه
 (المصدر السابق، رقم ٣٢٦٠).

وأحرج هذا الحديث أيضا ابن المنذر وابن مردويه وغيرهما كما في الدر المنثور

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٩٣).

## ٢٧٨ المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي عوانة الإسفراييني

(٧٤/٦) ولم أقف على أسانيدهم.

وذكر السيوطي في الدر المنثور (٧٤/٦) أن سعيد بن منصور أخرج هذا الحديث.

<sup>(</sup>١) ابن معاوية الخزاعي، أبو عبد الله المروزي.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد الدراودي.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٩٦).

## باب: الدليل على أن من ينجب من الناس فينتفع به عزيز ومناقب الفقراء (١)

المامي، حدثنا عبد الرزاق (۱۱ مهد بن يوسف السلمي، حدثنا عبد الرزاق (۱۱ مهر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله الخيرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله الخيرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله الخيرنا معمر، عن الزهري، قال: قال رسول الله الله المناه الله المناه ا

<sup>(</sup>١) هكذا في (ك)، وهو المناسب لما ساقه المصنف من الأحاديث الدالة على ذلك، وجاء في الأصل: «الفقهاء».

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: عبد الرزاق الصنعاني.

<sup>(</sup>٣) الراحلة من الإبل: هي البعير القوي على الأسفار والأحمال، والذكر والأنثى فيه سواء. النهاية (٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة - باب قوله على: «الناس كإبل مائة...» - ١٩٧٣/٤، رقم (٢٣٢).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة - ٢٣٨٣/٥، رقم ١٠٣٣) من طريق شعيب عن الزهري به.

<sup>(</sup>٥) ابن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص أبو عثمان من أهل الكوفة. ذكره ابن حبان في الثقات (٢٦٨/٨).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: الزهري.

قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا النَّاسَ كَالْإِبَلِّ، لَا تَجِدُ فَيُهَا رَاحُلُمْ ﴾.

۱۰۱۱-۱ حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي (۲) حدثنا/ (۷) يزيد بن هارون، أخبرنا سليمان-يعني التيمي (۸) عن أبي عثمان (۹)، عن أبي عثمان (۱۱)، عن أسامة (۱۱) قال: قال رسول الله على باب الجنة، فإذا أكثر

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٩٨)، وفي رواية المصنف هنا ليس فيها ذكر عدد الإبل.

<sup>(</sup>٢) ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو يوسف المدني.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدنى.

<sup>(</sup>٤) الزهري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٠٩٨).

<sup>(</sup>٦) أبو جعفر الدقيقي.

<sup>(</sup>ソ) (との/ア・ア/1).

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء هو: سليمان التيمي.

<sup>(</sup>٩) هو: النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل.

<sup>(</sup>١٠) ابن زيد بن حارثة في رضى الله عنهما.

من يدخلها الفقراء، وإذا أصحاب الجد $^{(1)}$  محبوسون، وقمت على باب النار، فإذا أكثر من يدخلها النساء $^{(7)}$ .

خليفة (۲)، حدثنا سليمان التيمي (٤)، بإسناده: ((فإذا عامة من يدخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون، وأما أصحاب النار فقد أمسر هم إلى النار، فإذا عامة من يدخلها النساء))(٥).

7.11.7 حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا جرير بن حازم، وحماد بن نجيح (٦) وأبو الأشهب (٧) وصخر بن جويرة (٨)

<sup>(</sup>١) أي: الأغنياء. النهاية (٢٤٤/١) مختار الصحاح (٩٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء -باب أكثر أهل الجنة الفقراء...٩٦/٤.٠، رقم (٩٣).

ووجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفضائل لما اشتمل عليه من مناقب أهل الفقر، وهو أليق به، حيث إن مسلما جعله في كتاب الذكر الدعاء.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي البكراوي.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: سليمان التيمي.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٠).

<sup>(</sup>٦) الإسكافي السدوسي أبو عبد الله البصري، وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم وغيرهم انظر: العلل لأحمد (٣٣٠/١) الجرح (٩/٣)، تمذيب الكمال (٢٨٥/٧).

<sup>(</sup>٧) هو: هوذة بن خليفة، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) أبو نافع البصري.

**١١١٠ حدثنا** إبراهيم بن مرزوق، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي (٣) حدثنا صخر بن جويرية ح

وحدثني إبراهيم بن خرزاذ الأنطاكي (١) والصغابي، وأبو أمية، والسلمي (٥)، وقطن بن إبراهيم (٢)، قالوا: حدثنا مسلم بن

وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: وقال صخر، وحماد بن نجيح، عن أبي رجاء عن ابن عباس (كتاب الرقاق – باب فضل الفقراء – ٢٣٦٩/٥، رقم ٢٠٨٤).

قال الذهلي: «صدوق» وقال النسائي: «فيه نظر» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: «يخطئ أحيانا يعتبر به إذا حدث من كتابه»، وقال الذهبي «شيخ صدوق أعرض مسلم عن إحراج حديثه في الصحيح، له حديث ينكر وهو حديث: «أيما إيهاب دبغ...» إهـ وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ».

انظر: الجرح (١٣٨/٧)، الثقات (١٢/٩)، تحذيب الكمال (٦١٠/٢٣) الميزان

<sup>(</sup>١) هو: العطاردي، واسمه عمران بن ملحان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء - باب أكثر أهل الجنة الفقراء...٢٠/٤.، رقم ٩٤).

<sup>(</sup>٣) أبو محمد البصري المقرئ، النحوي، مولى الحضرميين.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) هو: أحمد بن يوسف.

<sup>(</sup>٦) ابن عيسى بن مسلم القشيري، أبو سعيد النيسابوري ت (٢٦١هـ).

إبراهيم (۱) حدثنا صخر بن جويرية، وحماد بن نجيح، قالا: حدثنا (۲) أبور حاء العطاردي، قال: سمعت ابن عباس/(ل٦٦/٩). يقول: سمعت النبي على يقول: «اطلعت في الجنة فرأيت عامة أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت عامة أهلها النساء» (۱).

حدثناسعيد بن أبي عروبة (٤)، قال: سمعت أبا رجاء العطاردي، يحدث حدثناسعيد بن أبي عروبة قال: سمعت أبا رجاء العطاردي، يحدث قال: حدثنا ابن عباس، قال: قال رسول الله على: اطلعت في النار، فإذا عامة أهلها المساكين» (٥). واله أبو ب (٢) عن أبي رجاء عن ابن عباس مثله.

<sup>(</sup>۲۱۰/٤) التقريب (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>١) الأزدي الفراهيدي مولاهم، أبو عمرو البصري.

 <sup>(</sup>٢) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٠٣).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: سعيد بن أبي عروبة.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٠٣).

<sup>(</sup>٦) السختياني، وروايته أخرجها مسلم في صحيحه موصولة (كتاب الذكر والدعاء – باب أكثر أهل الجنة الفقراء...٢٠٩٦/٤، رقم (٩٤) من طريق الثقفي وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب به.

# مبتدأ كتاب صلة (\*) الأرحام (\*) والترغيب فيها وفي التودد والتآلف، والتعاون، ونصرة الأخ أخاه، وزيارته، وعيادته

(١) أصل الصلة: وصل الشيء بالشيء. لسان العرب (٧٢٦/١).

(٢) الرحم - بفتح الراء وكسر الحاء المهملة: قال ابن فار س: الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة، يقال من ذلك: رحمه يرحمه إذا رق له، وتعطف عليه، والرحم والمرحمة والرحمة بمعنى.

والرحم: علاقة القرابة، وتطلق على الأقارب، وهم: من بنيه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا، سواء كان ذا محرم أم لا، وهذا التعريف هو الذي اختاره الإمامان القرطبي وابن حجر رحمهما الله.

انظر: معجم مقاییس اللغة (۲/۹۸)، الجامع لأحكام القرآن (۷/٥)، لسان العرب(۲/۲۳)، فتح الباري (۲۸/۱۰)

قال ابن أبي جمرة: ﴿ الوصل للرحم على ضروب مختلفة:

منه ما يكون ببذل المال، وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء...، ثم قال: والمعنى الجامع له: إيصال ما أمكنه من الخير إليهم على قدر طاقتك، بنية القربة إلى الله تعالى، إلا أن ذلك بشروط ذكرها العلماء وهي: أن يكون على الاستقامة، وإلا فمقاطعتهم من أجل الله هو إيصال لهم، بشرط أن تبذل جهدك في وعظهم وزجرهم والإنكار عليهم». هجة النفوس (١٤٦/٤) وبنحو هذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم (٧/٠٠٠).

## بيان إثبات فرض صلة الأرحام(١)

عكرمة بن عمار (۲)، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا أبو الوليد، حدثنا (۲) عكرمة بن عمار (۳)، حدثنا شداد أبو عمار، قال: قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، بأي شيئ تدعي أنك ربع الإسلام؟ قال: سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة، فركبت راحلتي حتى أقدم مكة، فإذا أنا برسول الله شي مستخفيا، فتلطفت فدخلت عليه، فقلت: ما أنت؟ فقال: (رأنا نبي)، فقلت/(ل٩/٦٧/أ): وما نبي؟ قال: رسول الله شي فقلت: آلله أرسلك؟ قال: (رنعم)، قلت: بأي شيئ؟ قال: (ربأن يوحد الله لا يشرك به شيئا، وكسر الأوثان، وصلة الأرحام)، قلت له: من معك على هذا؟ قال: (رحر وعبدك)، وإذا معه بلال وأبو بكر رضي الله عنهما...وذكر الحديث (۱).

<sup>(</sup>١) قال القرطبي: «اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة، وأن قطيتها محرمة». الجامع لأحكام القرآن (٦/٥).

<sup>(</sup>۲) (ك٥/٢٠٢/ب).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: عكرمة بن عمار.

<sup>(</sup>٤) تقدم هذا الحديث بسنده ومتنه في مناقب عمرو بن عبسة الحديث (١٠٨١٢).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: عكرمة بن عمار.

عبسة – وهو صاحب العقل<sup>(۱)</sup>: يا عمرو بن عبسة، بأي شيئ تدعي أنك ربع الإسلام...»<sup>(۲)</sup> وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) جاء في الأصل ونسخة (ك): النفل، وجاء التصويب في حاشية الأصل (العقل)، وهو الصواب، والمراد به «عقل الصدقة» وكان الله موصوفا بذلك «صاحب العقل».

انظر: (معرفة الصحابة لأبي نعيم حديث ٤٤٤)، مسند أحمد حديث رقم ١٧٤٨٢، تمذيب الكمال ٣٢/٢٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١٠٨١٢).

## باب: من يحب حسن صحبته وصلته دون غيرهم والدليل على أن الأم أوجب حقا من الأب

مدانا عمد بن جنيد الدقاق، حدثنا عمد بن أحمد بن جنيد الدقاق، حدثنا شجاع بن الوليد (۱۱، حدثنا عبد الله بن شبرمة (۲)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل (۳) إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أي الناس أحق يعني بالصحبة - ؟ قال: «أمك» قال ثم من؟ قال: (ثم أبوك» في أمك»، قال: ثم من؟ قال: (ثم أبوك) في الرابعة ((ثم أبوك)).

<sup>(</sup>١) ابن قيس السكوني، أبو بدر الكوفي.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن شبرمة.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب بر الوالدين وألهما أحق به (٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب بر الوالدين وألهما أحق به -

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب - باب من أحق الناس بحسن الصحبة - ٥ ٢٢٢٧، رقم ٥٦٢٦) من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة به.

فائدة الاستخراج: ساق المصنف لفظ ابن شبرمة، واكتفى مسلم بذكر الإسناد

• ١١١٠ حدثنا عيسى (°) الوراق، حدثنا قبيصة، عن سفيان (۲)، عن عمارة بن القعقاع (۲)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ (ل ٢٧/٩ /ب). ، قال: يا رسول الله! من أولى الناس بحسن الصحبة؟ قال: ﴿أَمك ﴾، قال: ثم من؟ قال: ﴿ثم أمك ﴾، قال: ثم من؟ قال: ﴿ثم أبوك ﴾، قال: ثم من؟ قال: ﴿ثم أبوك ﴾،

وبعض المتن.

<sup>(</sup>١) في (ك): «أخبرنا<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الوليد العتكي.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: محمد بن طلحة.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٠٨).

<sup>(</sup>٥) ابن جعفر أبو موسى الوراق.

<sup>(</sup>٦) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: عمارة بن القعقاع.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة -باب بر الوالدين- ٤/ ١٩٧٤ رقم(٢).

وتقدم تخريج البخاري له في حديث رقم (١١١٠٦).

فائدة الاستخراج: جاءت رواية المصنف من طريق الثوري بلفظ الأقرب فالأقرب،

ا ۱۱۱۱ حدثنا أبو إسماعيل (۱)، حدثنا أبو حذيفة (۲)، حدثنا أبو سفيان بمثله (۳)، قال: «ثم أبوك في الرابعة».

حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا الحميدي، حدثنا السفيان (١٩٤٠)، حدثنا عمارة بن القعقاع (٥)، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة (١٦) قال: جاء رجل إلى رسول الله على قال (٧): يا رسول الله! من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: ﴿أَمْكُ›› قال: ثم من؟ قال: ﴿مْ أَمْكُ›› قال: ﴿مُ مَن؟ قال: ﴿مُ أَمْكُ›› قال: ﴿مُ مَن؟ قال: ﴿مُ أَمْوك››

قال سفيان: فيرون للأم ثلثي البر، وللأب الثلث.

رواه عبد الرزاق، عن سفيان، قال في الرابعة:  $((\mathring{7}^{\Lambda})^{(\Lambda)}, \mathcal{O}^{(\Lambda)})$ . رواه ابن فضيل  $(\mathring{9}^{(\Lambda)})$  عن عمارة عن أبي زرعة.

وهي مفسرة لرواية ابن فضيل عن أبيه بلفظ: «ثم أدناك أدناك».

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن إسماعيل الترمذي.

<sup>(</sup>٢) هو: موسى بن مسعود النهدي.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٠).

<sup>(</sup>٤) ابن عيينة.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: عمارة بن القعقاع.

<sup>(</sup>٢) (ك٥/٣٠٢/أ).

<sup>(</sup>٧) في (ك): (فقال).

<sup>(</sup>٨) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١١).

<sup>(</sup>٩) هو: محمد بن فضيل بن غزوان الضيي.

#### باب: الدليل على أن بر<sup>(۱)</sup> الوالدين بمنزلة الجهاد في سيل الله<sup>(۲)</sup> ووجوب طاعتهما إذا نهيا ولديهما عن الخروج

وجاء في صحيح مسلم عن ابن فضيل عن أبيه عن عمارة. انظر هذه الرواية في صحيح مسلم (١٩٧٤/٤) رقم (٢).

ومحمد بن فضيل وأبوه كلاهما يرويان عن عمارة بن القعقاع، كما في ترجمة عمارة، في تمذيب الكمال (٢٦٣/٢١).

- (۱) البر: اختلف العلماء في تعريفه، وأفضل ما قيل في تعريفه: أنه اسم جامع لكل خير. وبر الوالدين: ضد العقوق، وكيفية بر الوالدين كما قال ابن الجوزي رحمه الله: «برهما: يكون بطاعتهما فيما يأمران به، ما لم يأمرا بمحظور، وتقديم أمرهما على فعل النافلة، واجتناب ما نميا عنه، والإنفاق عليهما، والتوخي لشهواقهما، والمبالغة في خدمتهما، واستعمال الأدب، والهيبة لهما، فلا يرفع الولد صوته على صوقهما، ولا يحدق إليهما، ولا يدعوهما باسمهما، ويمشي وراءهما، ويصبر على ما يكرهه مما يصدر عنهما» البر والصلة (٥٣) لسان العرب (٥٢/٤)، ٥٣).
- (٢) قال ابن حجر: «ويؤخذ من هذا الحديث: أن بر الوالدين قد يكون أفضل من الجهاد»!هـ

وبوب ابن الجوزي في البر والصلة بابا يبين فيه تقديم بر الوالدين على الجهاد، والهجرة، وساق جملة من الأحاديث تؤيد ما ذهب إليه رحمه الله.

انظر: البر والصلة لابن الجوزي، (ص٤٥)، فتح الباري (٦/ ١٦٣).

ومن أقوى الأدلة في هذه المسألة: حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ فقال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، رواه البخاري في صحيحه كتاب

حدثنا حبيب ابن أبي ثابت، قال: سمعت أبا العباس الشاعر- رجل من حدثنا حبيب ابن أبي ثابت، قال: سمعت أبا العباس الشاعر- رجل من أهل مكة، وكان شاعرا، وكان لا يتهم في الحديث (٢) مقال: سمعت عبد الله بن عمرو / (ل ٩/ ٨٦/أ). قال: جاء رجل (٣) إلى رسول الله (٤) الله فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم، قال: «ففيهما فجاهد» (٥).

مواقيت الصلاة - باب فضل الصلاة لوقتها - ١٩٧/١)، رقم ٥٠٤)، ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال - ١٩٧/، رقم ٨٥).

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام مسلم: «أبو العباس، اسمه: السائب بن فروخ المكي».

قال ابن سعد: كان قليل الحديث، وكان شاعرا، وكان بمكة زمن ابن الزبير، وهَوَاه مع بني أمية».

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٥/٧٧)، صحيح مسلم (١٩٧٥/٤)، تهذيب الكمال (١٩٧٥/١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: «يحتمل أن يكون جاهمة بن العباس بن مرداس، فقد روى النسائي وذكر وأحمد عن معاوبة بن جاهمة: أن جاهمة جاء إلى النبي على الله وذكر الحديث بنحوه. انظر: المسند (٤/ ٢٩)، السنن الصغرى للنسائي (٦/ ١١)، المستدرك (٤/ ١٥١)، فتح الباري (٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>٤) في (ك): ﴿النبي».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب بر الوالدين - ١٩٧٥/٤،

الله بن موسى، حدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا (۱) سفيان (۲)، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أبي العباس، عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى النبي الله يستأذنه في الجهاد، فقال: «أحسى والداك»؟ قال: نعم قال: «ففيهما فجاهد» (۳).

 $^{(1)}$ معاویة بن عمرو $^{(2)}$ معاویة بن عمرو $^{(3)}$ معاویة بن عمرو $^{(4)}$ عن أبي إسحق $^{(5)}$ ، عن الأعمش، عن حبيب

رقم (٥)،

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد - باب الجهاد بإذن الأبوين - 1.95/٣ من طريق آدم، عن شعبة به.

فائدة الاستخراج:

١/ ذكر حال أبي العباس في الإسناد والتعريف به.

٢/سياق لفظ شعبة مفرداً، حيث إن مسلما ساق لفظ رواية الثوري وشعبة جميعاً.

- (١) في (ك): «أخبرنا».
- (٢) الثوري وهو موضع الالتقاء.
- (٣) انظر: تخريج الحديث: (١١١٣).
  - (٤) في (ك): «ابن ابنة معاوية».
  - (٥) هو: أبو بكر محمد بن النضر.
    - (٦) في (ك): <sub>«</sub>أخبرنا<sub>»</sub>.
- (٧) موضع الالتقاء هو: معاوية بن عمرو.
- (٨) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري.

هذا الإسناد مثله<sup>(۱)</sup>.

رواه حسين الجعفي عن زائدة عن الأعمش عن حبيب<sup>(۱)</sup>. **١١١٦** حدثنا سعدان بن يزيد<sup>(۱)</sup>، حدثنا إســحاق<sup>(١)</sup>الأزرق، حدثنا مسعر<sup>(٥)</sup>، وسفيان ح

وحدثنا عمار (٢)، حدثنا يحي بن آدم، حدثنا مسعر ح وحدثنا الدقيقي (٧)، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا مسعر ح وحدثنا الحسن بن مكرم (٨)، وأبو جعفر القراطيسي (٩) بعكا، قالا: حدثنا مصعب بن المقدام (١٠٠) ح

وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم، وعبيد الله بن موسى، وعلي بـن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين ١٩٧٥/٤، رقم ٦). وتقدم تخريج البخاري له، انظر: حديث رقم (١١١١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق القاسم بن زكريا، عن حسين الجعفي. انظر تخريج الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أبو محمد البزاز، نزيل سر من رأى.

<sup>(</sup>٤) ابن يوسف بن مرداس القرشي المحزومي، أبو محمد الواسطي المعروف بالأزرق.

<sup>(</sup>٥) ابن كدام الهلالي، وهو موضع الالتقاء في جميع الأسانيد.

<sup>(</sup>٦) ابن رجاء أبو ياسر التغلبي الإستراباذي.

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٨) أبو على البغدادي البزاز.

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>١٠) الخثعمي، أبو عبد الله الكوفي، مولى الخثعميين.

قادم(١) قالوا كلهم: حدثنا مسعر ح

وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا خالد بن عبد الرحمن (٢)، حــدثنا مسعر ح

وحدثنا محمد بن غالب (۱)، حدثنا عبيد بن عبيدة (۱)، حدثنا (۱) المعتمر، [قال] (۱): حدثني أبي (۷)، عن مسعر قالوا كلهم: عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي العباس/(ل۹/٦٣/أ)، عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى رسول الله على يستأذنه في الجهاد (۸)، فقال: «أحي والداك»؟ قال: «فيهما فجاهد» (۹).

١١١٧- حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث،

<sup>(</sup>١) الخزاعي، أبو الحسن الكوفي.

<sup>(</sup>٢) الخرساني أبو الهيثم المروذي.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر الضبي، التمار، المعروف بالتمتام.

<sup>(</sup>٤) حاء في (ك): «عبيد الله بن عبيدة»، وهو خطأ، والصواب ما أثبته. وعبيد بن عبيدة هو: التمار. انظر: لسان الميزان (١٢٠/٤).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٧) هو: سليمان التيمي.

<sup>(</sup>٨) (ك٥/٢٠٣/ب).

<sup>(</sup>٩) انظر تخريج الحديث رقم (١١١١٣).

حدثنا أصبغ بن الفرج (۱)، حدثنا ابن وهب (۲) قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن أبا عبد الله ناعم بن أجيل (۲)مولى أم سلمة زوج النبي را الله الله الله بن عمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي الله رفقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: فهل (۱) من والديك أحد حي؟ قال: «نعم، بل كلاهما»، قال: «فتبتغي الأجرم من الله»؟ قال: نعم، قال: «ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» (۵).

ما ۱۱۱ – حدثنا أبو عبيد الله(۱)، حدثنا عمي(۱)، حدثنا عمـرو بإسناده مثله(۸).

١١١١ - حدثنا عبد الله بن عبد السلام أبو السرداد صاحب

<sup>(</sup>١) الأموي، مولاهم أبو عبد الله المصري الفقيه المالكي.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) بضم أوله، ثم حيم مفتوحة، والمثناة تحت بعد الجيم ساكنة.

توضيح المشتبه (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) في (ك): ((هل)).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب بر الوالدين - ١٩٧٥/٤، رقم ٦مكرر)

فائدة الاستحراج: ذكر نسب ناعم في إسناد المصنف.

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي المصري.

<sup>(</sup>٧) هو: عبد الله بن وهب، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) انظر تخريج الحديث. (١١١١٧).

<sup>(</sup>١) ابن صفوان بن مالك التحييى، أبو زرعة المصرى الفقيه الزاهد العابد.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: يزيد بن أبي حبيب.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «هذا».

<sup>(</sup>٤) هو شجر السواك يستاك بفروعه. انظر: لسان العرب (١٠١ ٣٨٨/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب بر الوالدين - ١٩٧٥/٤، رقم ٦مكرر)

فائدة الاستحراج: في رواية المصنف بيان أن السائل رجل من الأعراب.

#### باب: بيان الخبر الدال على أن المصلي إذا دعته أمه قطع صلاته وأجاب أمه

• ١١١٢- حدثنا عمار بن رجاء، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي هريرة قال: قال أبي هريرة قال: قال رسول الله الله على ح

وحدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا الحسين بن محمد المروروذي، حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم عليه السلام، وصبي في زمان جريج، وصبي آخر، فأما عيسى عليه السلام فقد عرفتموه، وأما جريج فكان رجلا عابدا في بني إسرائيل، وكانت له أم، فكان يوما يصلي، إذ اشتاقت إليه أمه، فقالت: يا جريج! فقال: يا رب(٢) الصلاة خير أم آتيها، ثم صلى، ودعته فقال مثل ذلك، على اللهم أر جريجا المومسات(٤)، وكانت زانية في بني إسرائيل، قالت لهم: اللهم أر جريجا المومسات(٤)، وكانت زانية في بني إسرائيل، قالت لهم:

<sup>(</sup>١) هو جرير بن حازم، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ك)، وحاء في صحيح مسلم «يا رب أمي، وصلاتي»، وحاء في الأصل: «ترى».

<sup>(</sup>ガノ・シー)(ア)

<sup>(</sup>٤) بضم الميم الأولى وكسر الثانية: أي الزواني البغايا.

أنا أفتن جريجا حتى يزين، فأتته فاجتهدت فلم تقدر على شيء.

وكان راع<sup>(۱)</sup> بالليل يأوي<sup>(۲)</sup> إلى أصل صومعته، فلما أعياها أرادت الراعي على نفسها، فأتاها، فولدت، ثم إلها قالت: ولدي هذا من جريج، فأتاه بنو إسرائيل، وكسروا صومعته<sup>(۳)</sup> وشتموه/ل 79/9/9).

شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/١٦)، عمدة القاري (٣١١/٦)، لسان العرب (٢٤/٦).

قال ابن بطال: «سبب دعاء أم جريج على ولدها: أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم مباحا، فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها دعت عليه لتأخره في حقها» إهروأما في شريعتنا فقد نسخ هذا الحكم، فأصبح الكلام في الصلاة من مبطلاتها، كما هو مقرر في موضعه من كتب الفقه، ولكن العلماء يستحبون أن يخفف صلاته ليحيب أبويه. وقد قرر جماعة من أئمة السلف أن بر الوالدين وطاعتهما أفضل من جميع النوافل، روي هذا عن الحسن، وعطاء ومالك وغيرهم.

وقد استدل القرطبي رحمه الله بقوله تعالى: ﴿ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمَتُ حَيَّا ﴿ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمَتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَاكِهُ وَبِرَاكُ وَلِمَ يَجْمَلُونِي جَبَّارًا شَقِيًا ﴾ [سورة مريم آية ٣١ ــ ٣٦] على أن الصلاة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على الأمم السالفة والقرون الخالية الماضية. إهـــ الأمم السالفة والقرون الخالية الماضية.

انظر: البر والصلة لابن الجوزي، (ص٦٧)، الجامع لأحكام القرآن (٣٠٣/١١)، ٣٠٤)، فتح الباري (٣/ ٩٤)، عمدة القاري (٣/ ٢/٦).

(۱) قال ابن حجر: «و لم أقف على اسم الراعي، ويقال: إن اسمه صهيب» الفتح (٦/٥٥/٦) رقم ٧١٩).

(٢) في (ك): «وكان راعي يأوي بالليل».

(٣) بفتح الميم هو: منار الراهب ومتعبده. المشارق (٢/٢).

قال الحسين: ووبخوه، مكان شتموه.

فقال: انظروبي ساعة، ثم صلى ودعا، ثم نخس(١) الغلام.

قال محمد: قال أبو هريرة: كأبي أنظر إلى النبي على حين قال: بيده: يا غلام من أبوك؟ فقال: الراعى.

فندموا على ما كان منهم، واعتذروا إليه، وقالوا: نبني صومعتك من ذهب، أو قال: من فضة، فأبي عليهم، وبناها كما كانت.

وأما الصبي الآخر: فإن امرأة كان معها صبي لها ترضعه، إذ مر ها شاب جميل ذو شارة (٢)، فقالت: اللهم اجعل ابني هذا مثل هذا، فقال الصبي: اللهم لا تجعلني مثله.

قال محمد: قال أبو هريرة: كأبي أنظر إلى النبي على حين كان يحكي الغلام وهو يرضع، ثم مر بها أيضا امرأة ذكروا ألها سرقت وزنت، قد عوقبت، فقالت: الله لا تجعل ابني مثل هذه، فقال: اللهم اجعلني مثلها، فقالت أمه: حلقي، (٣).

قال جرير: فوالله ما علمت ما حلقي.

قال: الأنها قيل لها زنت ولم تزن، وقيل: سرقت ولم تسرق، وهي

<sup>(</sup>١) أي: طعنه بيده. المشارق (٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الشارة: اللباس والهيئة. الصحاح (٧٠٤/٢).

<sup>(</sup>٣) أي: أصابحا الله بوجع في حلقها. الصحاح (٤ ٢٤/٤)، النهاية (٢٨/١).

تقول: حسبي الله<sup>(١)</sup>.

وهذا لفظ الحسين بن محمد، ولفظ وهب بن جرير قريب بمعناه.

ا ۱۱۲۱ حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا سليمان بن المغيرة (۲)، حدثنا حميد بن هــــلال، عن أبي رافع، عن أبي هريرة / (ل۹/۰۷). قال: كان جـــريج يتعبـــد في صومعته، فجاءت أمه فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني.

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (البر والصلة - باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها - ١٩٧٦/٤، رقم ٨).

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأنبياء - باب ﴿ وَٱذْكُرْ فِٱلْكِنْبِ مَرْيَمٌ ﴾ الآية - 177٨، رقم (٣٢٥٣) من طريق مسلم بن إبراهيم عن حرير به.

فائدة الاستخراج: جاء عند مسلم أن أم جريج كانت تتردد عليه في ثلاثة أيام...وعند المصنف أنه كان يصلي ثم دعته، ثم صلى ودعته.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: سليمان بن المغيرة.

<sup>(</sup>٣) (ك٥/٤٠٢/ب).

فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته، فقالت: اللهم إن هذا جريج وإنه ابني، وإين قد كلمته فأبي أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريسه المومسات، قال: ولو دعت عليه أن يفتن (١) لفتن.

قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره (٢) فخرجت امرأة من القرية، فوقع عليها فحملت، فولدت غلاما، فقيل لها: ممن هذا؟ قالت: من صاحب الصومعة، فأقبلوا إليه بفؤوسهم ومساحيهم، وصوتوا به، فصادفوه يصلي، فلم يكلمهم، فأخذوا يهدمون ديره، فترل فسأل، فقالوا: سل هذه، فمسح رأس الصبي (٣)، فقال: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن، فلما سمعوا منه، ورأوا ما رأوا، قالوا: نبني [لك] (٤) ما هدمناه من ديرك بالذهب والفضة، قال: لا، ولكن أعيدوه (٥).

<sup>(</sup>١) في (ك): ﴿يفتتن﴾.

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، وصحيح مسلم، وجاء في (ك): «داره»، ودير النصارى: أصله الواو، والجمع أديار، وهي بيع النصارى وكنائسهم، وهي بمعنى الصومعة، في الرواية الأولى.

انظر: الصحاح (۲: ۲۲۱) المشارق (۲۲۵/۱).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وصحيح مسلم، وحاء في (ك): «رأسه».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة - باب تقديم بر الوالدين على التطوع. . ١٩٧٦/٤، رقم ٧).

وتقدم تخريج البخاري له، انظر: حديث رقم (١١١٠).

[من هنا لم يخرجاه]<sup>(۱)</sup>.

حدثنا عفان، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا عماد بن سلمة، أخبرنا ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي على الله وركان في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج...) وذكر الحديث بطوله (۲).

۱۱۲۳ – حدثنا محمد بن یجی، حدثنا أبو سلمة (۱)، حدثنا محمد بن یجی، حدثنا أبو سلمة [ح] (۱)

قال (°): وحدثنا محمد بن كثير (۱°)، أخبرنا (۷) حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، عن أبي رافع (۸)، عن أبي هريرة، أن النبي شي قال: (ركان في بسني إسرائيل رجل عابد يقال له: جريج، يتعبد في صومعة له، فأتته أمه فقالت: يا جريج إني أنا أمك، أشرف على أكلمك، [فأقبل على

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>۲) إسناد هذا الحديث رحاله ثقات، وقد تقدم تخريج هذا الحديث برقم (۱۱۱۲۱) من طريق حميد بن هلال عن أبي رافع به.

<sup>(</sup>٣) هو: موسى بن إسماعيل التبوذكي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) أي: شيخ المصنف في الإسناد الأول، وهو: محمد بن يحيى الذهلي.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي عطاء الثقفي مولاهم.

<sup>(</sup>٧) في (ك): ((حدثنا)).

<sup>(</sup>٨) هو: الصائغ.

الصلاة] (١) فقال: أي رب، صلاي وأمي، [فأقبل على الصلاة، فنادته فقالت: يا جريج يا جريج أنا أمك، أشرف علي أكلمك فقال: أي رب صلاي (٢) وأمي، قال] (٣): فلما مضى في صلاته نادته أيضا، فقالت: أي جريج إين أنا أمك أشرف علي أكلمك، فقال: أي رب صلاي، وأمي، فمضى في صلاته، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه المومسة.

وكانت راعية ترعى وتؤي غنمها إلى ظل صومعته، فأصابت فاحشة، فحملت، فقالوا: عمن هذا الحمل؟ فقالت: من جريج صاحب الصومعة، وكان زنا بها رجل راعي ضأن، فجاءوا بالفؤوس، وبالمرور<sup>(1)</sup> فقالوا: يا جريج يا جريج يا مرائي، انزل، فجعل يصلي فلما رأوه لا يلتفت إليهم أخذوا في/(ل٩/١/أ) هدم صومعته، فرل إليهم فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا فقرنوهما فطوفوا بهما في الناس، فوضع أصبعه على بطنها، فقال يا غلام من أبوك؟ فقال: أبي فلان راعي الضأن، فتركوه، وقالوا له: إن شئت بنينا لك صومعتك من ذهب،

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>が(との/0シ)(で)).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) جمع مر - بفتح الميم - وهو الحبل. لسان العرب (١٦٩/٥).

وإن شئت من فضة، فقال: لا، ولكن أعيدوها كما كانت(1).

فوائد الاستخراج:

١/ بيان أن جريجا كان في بني إسرائيل.

٢/ بيان أن المرأة البغي كانت راعية غنم، وكانت تؤي غنمها إلى ظل صومعة جريج، وعند مسلم أن المرأة كانت في القرية، فخرجت فوقع عليها الراعي.

٣/في هذه الرواية زيادة، وهي قوله: «فجعلوا في عنقه وعنقها حبلا».

٤/ في هذه الرواية أن الصبي كان في بطن أمه، وكانت حاملاً به، وفي رواية مسلم
 أن الصبي كان مولودا، ومسح حريج على رأسه.

- (٢) أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب مسلم الحراني مولى قريش.
- (٣) اسمه: عبد العزيز بن يحيى بن يوسف البكائي الحراني، مولى بني البكاء.
  - (٤) هو النفيلي، أبو عمرو الحراني.
  - (٥) ابن عبد الله الباهلي مولاهم أبو عبد الله الحراني.
  - (٦) أبن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدين إمام المغازي.
  - (٧) بقاف ومهملتين مصغر: ابن أسامة الليثي، أبو عبد الله المدني.
- (٨) ابن ثابت بن شرحبيل العبدري، أبو مصعب الحجازي، نسب إلى جده في الإسناد.

<sup>(</sup>۱) إسناد هذا الحديث رجاله ثقات، وقد تقدم تخريج الحديث برقم (۱۱۱۲۱)، من طريق حميد بن هلال عن أبي رافع.

مولود في صغره إلا عيسى بن مريم، وصاحب جريج الراهب، كان يصلى في صومعته فأتته أمه...» وذكر الحديث(١).

الحران، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثنا محمد عنى: ابن سلمة عن محمد بن إسحاق بإسناده مثله: «وهو يصلي، فقالت: يا جريج، قال: صلاتي، وأمي، ثم أقبل على صلاته...» وذكر الحديث (۱).

ابن الجنيد، حدثنا يحيى بن الجنيد، حدثنا يحيى بن غيلان (۳)، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة (٤)، عن

ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: «مقبول». انظر: الثقات لابن حبان (٣٥٨/٥)، التقريب (ص٤٧٠).

<sup>(</sup>۱) إسناد المصنف فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، ومحمد بن شر حبيل لم يوثقه غير ابن حبان.

وأصل الحديث تقدم تخريجه برقم (١١١٠)، من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وأحرجه البخاري في الأدب المفرد، من طريق عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد به، (ص٢٦، رقم ٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٢)

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله بن أسماء الخزاعي، أو الأسلمي البغدادي، أبو الفضل.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة، قتل بالمدينة سنة ١٣٢ه...

قال يحيى بن سعيد القطان: «كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة» قال الجوزجاني: «ليس بقوي في الحديث»، قال أبو حاتم: «صالح صدوق في الأصل، ليس بذلك القوي يكتب حديثه، ولا يحتج به يخالف في بعض الشيء» قال

أبيه (۱)، عن أبي هريرة: أن رسول الله الله الله الله الله التجارة السرائيل تاجرا، كان ينقص مرة، ويزيد أخرى، فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة لا نقصان فيها، فابتنى صومعة، فترهب فيها، وكان الله المحمد جريج، وكان يريح (۱) إلى صومعته (ل ۱۹/۱۷/ب). راعي ضان (۱۳ وراعية معه، وأن أم جريج أتته فصرخت به، فكان قائما يصلي، فقالت: يا جريج، فقال جريج: أمي والصلاة، ثم قالت: يا جريج، قال: أمي والصلاة، ثم قال: فذهبت، ثم أتته يوما آخر...» وذكر الحديث (۱).

الحسن بن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال السنبي الله السنبي الحسن بن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن مجاهد،

النسائي: «ليس بالقوي»، قال ابن حجر: «صدوق يخطئ» انظر: الشجرة في أحوال الرجال (ص٢٤٦، رقم ٢٥٣)، الجرح (٦/ ١١٧ ـ ١١٨)، الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص٢٢٢، رقم ٤٦٧).

<sup>(</sup>١) هو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل.

<sup>(</sup>٢) جاء في (ك): ((يرتع)).

<sup>(</sup>٣) (ك٥/٥٠١/ب).

<sup>(</sup>٤) إسناد المصنف فيه ضعف، وتقدم تخريج الحديث برقم (١١١٢٠)، من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن فضيل بن غزوان.

<sup>(</sup>٦) الفقيمي التميمي الكوفي. وثقه أحمد، وابن معين، وابن حجر، وغيرهم انظر: تاريخ الدارمي (ص٥٨، رقم ٨١)، الجرح(٣/ ٢٦)، تهذيب الكمال

«لا يدخل الجنة ولد زنا، وكان في بني إسرائيل راهب في صومعة لــه يدعى جريجا، وكان أمة لبعضهم ترعى غنيمة وتـــأوي إلى صـــومعته لتأنس بجريج...» وذكر الحديث(١).

(۲۸٥/٦)، التقريب (ص۲۲۱).

(۱) هذا الحديث من زيادات المصنف، ورجال إسناده ثقات، وهو مركب من حديثين: الحديث الأول: «لا يدخل الجنة ولد زنا» وقد أخرجه النسائي في الكبرى (۱۷۷/۳)، رقم ٤٩٢٤)، وأبو نعيم في الحلية (۳۰۷/۳)، من طريق محمد بن فضيل به، والطحاوي في مشكل الآثار (۲۰۷۲، رقم ٩١٢) من طريق الحسن بن عمرو به.

وقد اختلف الرواة فيه عن مجاهد اختلافا كثيرا، وقد ذكر هذا الاختلاف النسائي في سننه الكبرى (١٧٦/٣)، وأبو نعيم في الحلية (٣٠٧٣ــ ٣٠٩)، والمزي في تحفة الأشراف (١٤٠/١)، ورا كلحديث شواهد:

الأول: حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد (٢٠١/٢)، والنسائي في السنن الكبرى (٣٠٥/٣)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣٠٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣٧٣/٢)، رقم ٩١٤).

الثاني: حديث أبي قتادة : أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٤٧/٢) رقم (٩١٥)، وأبو نعيم في الحلية (٣٠٨/٣).

وقد تكلم الشيخ ناصر الدين الألباني، على الحديث وعلى طرقه ثم قال: «وجملة القول أن الحديث حديث عبد الله بن عمرو - بهذه الطرق والشواهد لا يترل عن درجة الحسن». انظر: السلسلة الصحيحة (٢/ ٣٨٥) رقم (٦٧٣).

الحديث الثاني وفيه قصة حريج، وهي في الصحيحين، انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٢٠).

۱۱۲۸ حدثنا سعید بن مسعود (۱)، أخبرنا یونس بن محمد (۲)، حدثنا اللیث ح

وحدثنا ابن شاذان<sup>(۳)</sup> الجوهري، حدثنا عاصم بن علي<sup>(۱)</sup>، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة<sup>(۱)</sup>، عن ابن هرمز<sup>(۱)</sup>، عن أبي هريرة عن النبي الليث...قصة جريج بطوله<sup>(۷)</sup>.

الواسطي، حدثنا الدقيقي، حدثنا محمد بن أبي نعيم (٨) الواسطي، حدثنا محماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد (٩)، عن أبي هريرة قال:

تكلم في المهد ثلاثة: عيسى بن مريم عليهما السلام، وصاحب جريج...وذكر الحديث (١٠).

<sup>(</sup>١) المروزي.

<sup>(</sup>٢) المؤدب.

<sup>(</sup>٣) اسمه محمد بن شاذان بن يزيد، أبو بكر الجوهري.

<sup>(</sup>٤) ابن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم.

<sup>(</sup>٥) ابن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج.

<sup>(</sup>٧) إسناد المصنف حسن، وقد تقدم تخريج الحديث برقم (١١١٢٠) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٨) هو: محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطى الهذلي.

<sup>(</sup>۹) ابن سیرین.

<sup>(</sup>١٠) إسناد المصنف حسن وقد تقدم تخريج الحديث برقم (١١١٢٠)، من طريق جرير بن

رب، حدثنا أبو مسعود- وحدثنا علي بن حرب، حدثنا أبو مسعود- [یعنی] (۱) الزجاج (۲) من أبی سعد آبی سعد (۳) (ل ۲۷۸ أ). عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، قال: قال النبي الله: ((إن (١) ثلاثة خرجوا...)) وذكر الحديث (۵).

حازم، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة.

(١) زيادة من (ك).

(٢) هو: عبد الرحمن بن الحسن الزحاج.

(٣) البقال كما جاء مصرحا عند الطبراني في الدعاء (١٩١/٨رقم (١٩١)، واسمه سعيد بن المرزبان.

(٤) هكذا في الأصل، ومسند أحمد، ومعجم الطبراني الأوسط، وحاء في (ك): «وذكر».

(٥) أي حديث الغار، وهذا الحديث من زيادات المصنف، إسناده ضعيف بسبب أبي سعيد البقال، فهو ضعيف.

وقد أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده (٢٧٤/٤)، والطبراني في الأوسط (١٥٤/٥)، رقم ٢٨٣٧ مجمع البحرين) من طريق وهب بن منبه، عن النعمان بن بشير، وقال الهيثمي: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير، والبزار بنحوه من طرق، ورجال أحمد ثقات» (مجمع الزوائد ٢/٨٨)،

وأصل الحديث ثابت في الصحيحين وغيره من حديث ابن عمر وعيره رضي الله عن الجميع.

انظر: صحيح البخاري (كتاب البيوع - باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي - ٧٧١/٣، رقم ٢١٠٢، وصحيح مسلم (كتاب الذكر والدعاء -باب قصة أصحاب الغار- (٢٠٩٩٤) رقم (٢٠٠).

## باب: بيان الخبر الدال على أن من أدرك أبويه أو أحدهما عند ضعفهما فبرهما أو أحدهما أدخله بره إياهما الجنة

رواه أبو عوانة (٣) عن سهيل مثله

ملحوظة: هذا الحديث ليس له صلة بالباب، وإنما له علاقة بما تدور عليه أحاديث الباب وهو: بر الوالدين، فإن حديث أصحاب الغار فيه خبر الرجل الذي قال: «اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران...» وذكر خبر برِّه بهما.

ولعل المصنف من أجل هذا ساق حديث النعمان في آخر هذا الباب، والله أعلم.

(١) التيمي، وهو موضع الالتقاء.

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة – باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة – ١٩٧٨/٤، رقم ١٠)

فائدة الاستخراج:

١/ تسمية سهيل في الإسناد.

٢/أتم المصنف لفظ حديث سليمان التيمي، بينما ساق مسلم الإسناد وطرف المتن، وأحال
 على رواية جرير عن سهيل.

(٣) الوضاح بن عبد الله بن اليشكري، ومن طريقه أخرجه مسلم في صحيحه (انظر التخريج السابق).

## باب: فضيلة الرجل يبر أهل ودُّ(١) أبيه

قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عبد الله بن الخبرني سعيد بن أبي أيوب، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله بن عمر، وهمله على همار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه.

فقال ابن دينار: فقلت له: أصلحك الله إلهم الأعراب/(٣) /(ل٥/٧٢/ب). وهم يرضون باليسير، فقال عبد الله بن عمر، إن أبا هذا كان ودّا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله على يقول: «إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه»(٤).

۱۱۳۳ - حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة (٥)، ويوسف بن مــسلم،

<sup>(</sup>١) أي صديقا من أهل مودته، وهي محبته، قاله القاضي عياض.

شرح صحيح مسلم للنووي (١٦٥/١٦)، لسان العرب (٤٥٤/٣).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>ガ) (とっ/ア・ア/1).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما - ١٩٧٩/٤، رقم ١١)

فائدة الاستخراج: بيان القائل لابن عمر: «أصلحك الله» وهو ابن دينار، حيث جاء مبهما عند مسلم، بلفظ: «فقلنا له».

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة.

#### ٣١٢ المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي عوانة الإسفرابيني

قالا: حدثنا المقري<sup>(۱)</sup>، حدثنا حيوة<sup>(۲)</sup> [قال]<sup>(۳)</sup>: حدثني أبو عثمان<sup>(1)</sup> الوليد بن أبي الوليد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه»<sup>(٥)</sup>.

زاد يوسف: «بعد أن يتولى الأب».

رواه ابن أبي مريم<sup>(٦)</sup> عن يحيى بن أبي أيوب<sup>(٧)</sup>، عن الوليد بـــن أبي

(٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٣٢).

فائدة الاستخراج:

١/متابعة حيوة لسعيد بن أبي أيوب عند مسلم

قال ابن أبي حاتم: «سألت أبي عن حيوة بن شريح، وسعيد بن أبي أيوب، ويحيى بن أبي أيوب، ويحيى بن أبي أيوب، فقال: حيوة أعلى القوم، وهوثقة، وهو أحب إلي منهما». الجرح ٣٠٧/٣).

٢/بيان الزيادة التي زادها يوسف بن مسلم، وهي عند مسلم من طريق ابن الهاد
 عن ابن دينار.

(٦) هو: سعيد بن الحكم الجمحي مولاهم.

(٧) الغافقي المصري.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن يزيد، ومن طريقه أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص٢٩، رقم ٤١).

<sup>(</sup>٢) ابن شريح، أبو زرعة المصري.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد، واسم أبي الوليد: عثمان مولى عثمان، أو ابن عمر المدني. انظر: التقريب (ص٥٨٤).

الوليد(١)، نحوه(٢).

عمر، أن النبي على قال: ((إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه)) المن وهالله المن وهاله المن عن البن عن البن عن البن على النبي الماد (على البر أن يصل الرجل ود أبيه)) (٥).

هذا صحيح (٦) كذا قال ابن وهب: حيوة عن ابن الهاد.

١١٢٥ – حدثنا أبو أمية، حدثنا عاصم بن علي، حدثنا

فائدة الاستخرج:

ذكر التوكيد (إن أبر البر)، وعند مسلم: (رأبر البر).

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: الوليد بن أبي الوليد.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «بنحوه»، وهذا الحديث علقه المصنف رحمه الله هنا، وقد تقدم تخريجه موصولا في الحديث رقم (١١١٣٢).

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن وهب القرشي مولاهم المصري، الفقيه، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما - ١٩٧٩/٤، رقم ١٢).

<sup>(</sup>٦) بين أبو عوانة هنا أن الصواب في رواية حيوة هي عن ابن الهاد عن ابن دينار، وهي طريق ابن وهب عن حيوة عن ابن الهاد، كذا أخرجها ابن وهب في جامعه (١٧٣/١، رقم ١٠٧).

وهي اختيار الإمام مسلم -رحمه الله- ،انظر تخريج الرواية السابقة (رقم ١١١٣٣) جاء به من طريق المقرئ عن حيوة عن الوليد.

الليث بن سعد (۱)، عن يزيد بن أسامة بن الهاد، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أنه كان في سفر / (ل٩ / ٧٣ / أ). فمر به أعرابي، فقال: ألست ابن فلان ابن فلان، قال: بلى، فأعطاه حماراً، كان إذا مل راحلته يتروح عليه، وعمامة كان يشد بها رأسه، فلما أدبر الأعرابي، قال بعض أهله: كان هذا يرضى بدرهم أو درهمين، فأعطيته حمارك قال بعض أهله: كان هذا يرضى بدرهم أو درهمين، فأعطيته حمارك الذي كنت تروح عليه إذا مللت، وعمامتك التي تشد بها رأسك، قال: إني سمعت رسول الله على يقول: ﴿إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد ما يولي﴾ (١).

حدثني الليث، عن حالد بن يزيد<sup>(۱)</sup>، عن عبد الله بن دينار<sup>(1)</sup>، عن عبد الله بن دينار<sup>(1)</sup>، عن عبد الله بن عمر: أنه مر به أعرابي في سفر، وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر بن الخطاب شهر، فقال له ابن عمر: ألست ابن فلان؟ قال: بلي،

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: الليث بن سعد.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما - ١٩٧٩/٤، رقم ١٣).

فائدة الاستخراج: جاء عند مسلم: «بعض أصحابه»، وجاء بيان المراد من ذلك عند المصنف: «بعض أهله».

<sup>(</sup>٣) الجمحي، أبو عبد الرحيم المصري.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن دينار.

فأمر له ابن عمر بحمار له كان يُستعقب له ويركبه، ونزع عمامة (۱) كانت على رأسه، فأعطاها إياه، وقال: اشدد بها رأسك، فقال له بعض من مع ابن عمر: إنما (۲) يكفي هذا بدرهمين (۳)، فقال ابن عمر: إن رسول الله على قال: ((ان/(٤) أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن تولى)، (٥).

<sup>(</sup>١) في (ك): «عمامته».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أنه».

<sup>(</sup>٣) في (ك): ((درهمين)).

<sup>(</sup>٤) (ك٥/٢٠٦/ب).

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٣٥).

# باب [بيان] (1) الخبر الدال أن الرجل إذا أحسن خلقه/(ل٧٣/٩ب). مع أقاربه وأهل ود أبيه وغيرهم فقد بر ووصل، وأن من الإثم ما يضمر في القلب مما<sup>(٢)</sup> يكره أن يطلع عليه

الزعفراني (ئ) وعباس الدوري، والحسن (ث) بن عفان، وعمار بن رحاء، الزعفراني (ئ) وعباس الدوري، والحسن (ث) بن عفان، وعمار بن رحاء، قالوا: حدثنا زيد بن الحباب (۲)، حدثنا معاوية بن صالح (۷)، قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي، عن أبيه، أنه سمع النواس بن سمعان الأنصاري (۸):

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «ما».

<sup>(</sup>٣) الفقيه، تلميذ الإمام الشافعي.

<sup>(</sup>٤) بفتح الزاي المنقوطة وسكون العين المهملة، وفتح الفاء والراء المهملة: نسبة إلى قرية قرب بغداد، يقال لها: الزعفرانية (الأنساب (٢٩٨/٦)، وفيات الأعيان (٧٤/٢).

<sup>(</sup>٥) ابن علي بن عفان العمري أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٦) ابن الريان التميمي، أبو الحسين العكلي، الكوفي.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء، هو: معاوية بن صالح.

<sup>(</sup>٨) قال النووي رحمه الله: «هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم «الأنصاري» قال أبو على الجياني: هذا وهم، وصوابه: الكلابي فإن النواس بن سمعان كلابي مشهور، قال المازري والقاضي عياض: المشهور أنه كلابي ولعله حليف للأنصار».

أنه سأل رسول الله ﷺ عن البر والإثم، فقال رسول الله ﷺ: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك<sup>(۱)</sup> في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس»<sup>(۲)</sup>.

معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه (٥)، عن نـواس بـن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه (٥)، عن نـواس بـن سمعان، قال: أقمت مع رسول الله على بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله على عـن شـيء، [قال] (٦): فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله على: ((الـبر حـسن الخلق، والإثم مـا حـاك في نفـسك، وكرهـت أن يطلع عليـه

شرح صحيح مسلم (١٦٧/١٦) الإصابة (٢٨/٦).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير: «يقال: حك الشيء في نفسي إذا لم تكن منشرح الصدر به، وكان في قلبك منه شيء من الشك والريب، وأوهمك أنه ذنب وخطيئة إه... النهاية (۱۸/۱).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة -باب تفسير البر والإثم - ١٩٨٠/٤).
 رقم ١٤).

<sup>(</sup>٣) ابن سابق الخولاني مولاهم أبو عبد الله المصري.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن وهب القرشي مولاهم، المصري وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي.

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

الناس)(١)/(ل٩/٤/أ). .

الجراح الأزدي الغزي، حدثنا أبو العباس عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي الغزي، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا معاوية بن صالح (٦)، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه، عن نواس بن سمعان قال: سألت رسول الله على عن البر والإثم فقال: ((البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس)، (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تفسير البر والإثم - ١٩٨٠/٤، رقم ١٥).

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: معاوية بن صالح.

<sup>(</sup>٤) انظر تخريج الحديث رقم (١١١٣٧)

### باب: بيان ثواب من وصل رحمه، وعقاب من قطعه<sup>(۱)</sup> وثواب من يصل من قطعه

• ١١١٤ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أحبرنا ابن وهب، حدثني (٢) سليمان بن بلال، عن معاوية بن أبي مزرد (٣)، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: (خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه، فقالت: هذا/(٤) مقام العائذ من القطيعة، فقال: نعم، ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، قال: بلي، قال: فذلك لك»(٥).

<sup>(</sup>۱) القطع: يدل على صرم وإبانة شيء من شيء، والقطيعة: الهجران، والمراد به: ترك البر والإحسان إلى الأهل والأقارب، وقد جاء في النهي عن قطيعة الرحم آيات وأحاديث كثيرة ساق المصنف شيئا منها، وكتب السنة والآداب مليئة بذلك. انظر: معجم مقاييس اللغة (١٠١/٥)، لسان العرب (٢٨٠/٨)، تفسير القرآن العظيم (٧/٠٠٠)، البر والصلة لابن الجوزي (ص ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) في (ك): ((قال: أخبرني)).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: معاوية بن أبي مزرد، واسم أبي مزرد: عبد الرحمن بن يسار المدين، مولى بني هاشم.

<sup>(</sup>٤) نسخة: (ك) (٢٠٧أ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها- ١٩٨٠/٤).

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب تفسير سورة محمد ﷺ

معاوية بن أبي مزرد المديني<sup>(۱)</sup>، حدثنا عمي سعيد بن يسار أبو الحباب، معاوية بن أبي مزرد المديني<sup>(۱)</sup>، حدثنا عمي سعيد بن يسار أبو الحباب، قال: سمعت أبا هريرة يخبر عن رسول الله على قال: «إن الله عـز وجل خلق الخلق، حتى إذا فرغ من خلقه قامت الرحم، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، ألا ترضين إن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك، اقرأوا إن شئتم: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِيَتُمْ أَن لَوَا يَن لَمَن مُمُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبِعَلُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبِعَهُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبِعَهُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبِعَهُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبْعَهُمُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبْعَهُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبْعَهُمُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبْعَهُمُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبْعُمُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبْعُهُمُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ وَأَعْمَى أَبْعُمُ اللهُ فَأَصَمَتُهُمُ اللهُ فَأَصَمَعُمْ اللهُ فَاصَمَعُمْ اللهُ فَاصَمَى أَنْ أَنْ اللهُ اللهُ

<sup>﴿</sup> وَتُقَطِّعُوا أَرْسَامَكُمْ ﴾ (١٨٢٨/٤) رقم (٢٥٥٢).

كلاهما من طريق حاتم بن إسماعيل، عن معاوية به.

<sup>(</sup>١) هو عبد الكبير بن عبد الجيد البصري.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: معاوية بن أبي مزرد.

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير رحمه الله: «وهذا نهي عنه الإفساد في الأرض عموما، وعن قطع الأرحام خصوصا، بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، هو: الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال، وقد وردت الأحاديث الصحاح، والحسان بذلك عن رسول الله عليه، من طرق عديدة، ووجوه كثيرة...» إه.

تفسير القرآن العظيم (٣٠٠/٧)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (١٦/٥١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة محمد الآيات (٢٢ - ٢٤)

<sup>(</sup>٥) انظر تخريج الحديث رقم (١١١٤٠).

وكذا قال حاتم بن إسماعيل عن معاوية بن أبي مزرد، قال: حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار (١)[ح](٢)

حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، حدثنا ابن أبي مريم (٣)، حدثنا سليمان بن بلال، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير (٤)، قالا: حدثنا معاوية بن أبي مزرد (٥)، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لسمًا فرغ الله حز وجل من الخلق، تعلقت الرحم بحقوي الرحمن (١) فقال: مه، قالت: مقام العائلة

<sup>(</sup>۱) من هذا الطريق أخرجه مسلم في صحيحه من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن عباد كلاهما عن حاتم به.

وأخرجه البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم بن حمزة، عن حاتم به، انظر تخريج حديث (١١١٤٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن أبي مريم.

<sup>(</sup>٤) الأنصاري الزرقي مولاهم المدني.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: معاوية بن أبي مزرد.

<sup>(</sup>٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء، وردوا على من نفى موجبه، وما ذكره الخطابي وغيره: أن هذا الحديث مما يتأول بالاتفاق، فهذا بحسب علمه حيث لم يبلغه فيه عن أحد من العلماء أنه جعله من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت...» إه.

ثم نقل رحمه الله عن الإمام أحمد وابن حامد إثبات هذه الصفة كما جاءت. وممن نقل عنه إثبات هذه الصفة كما جاءت: القاضي أبو يعلى، وأبو موسى

[بك]  $^{(1)}$  من القطيعة، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك $^{(1)}$ .

يونس: أخبرنا، وقال بحر: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، وبحر بن نصر - قال يونس: أخبرنا، وقال بحر: حدثنا - ابن وهب حدثنا سليمان بن بلال، عن معاوية بن أبي مزرد (٣) عن يزيد بن رومان، عن عروة عن عائسشة، أن رسول الله على قال: «الرحم شِجْنة (٤) من الله، من وصلها وصله، ومن

المديني، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم والشيخ عبد الله الغنيمان.

انظر: المجموع المغيث لأبي موسى المديني(١/٥٠٥)، فتح الباري (٤٤٤/٨)، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان (٣٨٢/٢)، وفيه نقل كلام شيخ الإسلام من كتابه نقض التأسيس، والقاضى أبي يعلى من كتابه إبطال التأويلات.

(١) زيادة من (ك).

(٢) انظر تخريج الحديث رقم (١١١٤٠).

فائدة الاستخراج: ذكر صفة الحقو للرحمان عزوجل، وليست هي عند مسلم.

(٣) موضع الالتقاء هو: معاوية بن أبي مزرد.

(٤) بكسر المعجمة، وسكون الجيم، بعدها نون، وجاء بضم أوله وفتحه روايتان: وأصل الشجنة: عروق الشجر المشتبكة.

ومعنى الحديث: إن الرحم أثر من آثار الرحمة مشتبكة بها، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله، وقال الإسماعيلي: «معنى الحديث: إن الرحم مشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة، وليس معناه أنها من ذات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك» إهـ

ويفسر هذا حديث عبد الرحمن بن عوف في السنن مرفوعا: «قال سبحانه: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي». انظر: الصحاح (٢١٤٣/٥)،

قطعها قطعه)،(١)/(ل٩٥٧/أ).

حدثنا ابن أبي مريم (٢)، حدثنا سليمان بن بلال، عن معاوية بن أبي مزرد، عن يزيد بن رومان بإسناده مثله (٣).

عيينة (٤)، عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن النبي الله علية (٤) عن الخنة قاطعي (٥) (١).

فتح الباري (۲۰/۱۰)، عمدة القاري (۱۳۰/۱۸)، لسان العرب (۲۳۳/۱۳).

فائدة الاستخراج: جاء عند مسلم «الرحم معلقة بالعرش» وعند المصنف بلفظ: «الرحم شجنة من الله».

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن أبي مريم، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج الحديث رقم (١١١٤).

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٥) المراد بذلك قاطع الرحم، كما جاء ذلك مصرحا به في الروايات الأخرى، وسوف يسوق المصنف هي بعض هذه الروايات انظر: الأحاديث رقم ١١١٤، ١١١٥، ١١١٥، ١١١٥٠). وحمل القرطبي رحمه الله نفي دخول الجنة في هذا الحديث على أنه لا يدخل الجنة ابتداءا حتى ينفذ فيه الوعيد. إكمال إكمال المعلم للأبي (٥٠٤/٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب صلة الرحم وتحريم

\_\_\_\_\_

قطيعتها \_19٨١/٤، رقم ١٨)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب - باب إثم القاطع- ٢٢٣١/٥ رقم ٥٦٣٨) من طريق الليث عن عقيل عن الزهري به. فائدة الاستخراج:

١/ تسمية سفيان في الإسناد (ابن عيينة)

٢/موافقة يونس لزهير بن حرب عند مسلم في الرواية عن ابن عيينة، وذلك بعدم ذكر تفسير سفيان للحديث.

\*ساق المصنف هذا الحديث من طرق متعددة عن الزهري رحمه الله وقد اختلف الرواة عنه في لفظ: «الرحم» فمنهم من أثبتها في متن الحدي فرويت مرفوعة، ومن الرواة من جاء بما مفسرة في آخر الحديث، ومن الرواة من لم يثبتها في الحديث.

وبعد النظر في هذه الطرق يمكن معرفتها على النحو التالي:

أولا: من اختلف عليه من الرواة عن الزهري:

١/ عبد الرزاق، عن معمر، فاختلفت الرواية عن عبد الرزاق.

أ\_ فرويت عنه مرفوعة من طريق محمد بن رافع، وعبد بن حميد من شيوخ مسلم كما يفهم من صنيع الإمام مسلم.

انظر: صحيح مسلم (كتاب البر والصلة، رقم ١٩ مكرر)

۲/ جاءت عنه مفسرة: من طريق محمد بن إسحاق السجزي، عند المصنف رقم
 ۱۱۱٤۸)،

٣/ من لم يثبتها عنه: الإمام أحمد في المسند (١٤/٤)، وأحمد بن يوسف السلمي عند المصنف رقم (١١١٤٨).

وخلاصة الكلام على طريق عبد الرزاق: أن الصواب عدم الإثبات لموافقته لأكثر الرواة عن الزهري في عدم إثبات هذه اللفظة.

ثانيا: من جاء بها مفسرة في آخر الحديث عن الزهري:

الم الم الم الم الم حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوب بن ابن ابن سعد، حدثنا أبي (٢)، عن صالح بن كيسان، عن ابن ابن شهاب (٣)، أن محمد بن جبير بن مطعم، أحبره عن أبيه قال: سمعت

محمد بن يزيد الزبيدي، عند المصنف رقم (١٥١١).

ويونس بن يزيد عند المصنف رقم (١١١٥٠)

ثالثا: من لم يثبتها: وهم سفيان بن عيينة، عند المصنف رقم (١١١٤٤).

صالح بن كيسان، وفيه اختلاف بين النسخ انظر: حديث رقم (١١١٤٥).

عقيل بن حالد على الصحيح انظر حديث رقم (١١١٤٩).

سفیان بن حسین انظر حدیث رقم (۱۱۱۵۲، ۱۱۱۵۳).

محمد بن إسحاق انظر حديث رقم (١١١٥٢).

الإمام مالك على الصحيح انظر حديث رقم (١١١٤٦)

صالح بن أبي الأخضر انظر: حديث رقم (١١١٥٤).

عثمان بن عمر انظر حديث رقم (١١١٥)، على الشك في رفع الحديث، وكان هذا الشك من المصنف.

معمر من طريق عبد الرزاق في أصح الروايات عنه انظر: حديث رقم (١١١٤٨). وبعد النظر في هذه الطرق: نجد أن الثقات من أصحاب الزهري لم يثبتوها مرفوعة إلى النبي الله وإنما الصواب فيها ألها تفسير من أحد الرواة ممن هو دون الزهري، فقد حاء تفسيرها عن سفيان بن عيينة (أحرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، رقم ١٨)

(۱)(ك٥/٢٠٧/ب).

(٢) هو: إبراهيم بن سعد بن عوف الزهري.

(٣) هو: الزهري، وهو موضع الالتقاء.

النبي ﷺ يقول: ((لا يدخل الجنة قاطع رحم))(١)().

عبد الله بن محمد بن أسماء (٥)، حدثنا جويرية، عن مالك عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن أسماء أن أباه أخبره أن رسول الله على قال: (لا يدخل الجنة قاطع)) (٦).

وتقدم تخريج البخاري له في حديث رقم (١١١٤).

فائدة الاستخراج: حالف شيخ المصنف مسلما في روايته عن عبد الله بن محمد بن أسماء أسماء، حيث ساق مسلم الحديث من طريق شيخه عبد الله بن محمد بن أسماء بلفظ: «قاطع رحم» ورواية المنصف ليست فيها هذه اللفظة «الرحم» ووافق شيخ المصنف إبراهيم بن أبي داود في هذه الرواية عن عبد الله بن محمد بن أسماء، شيخ

<sup>(</sup>١) سقط من نسخة (ك) قوله: «الرحم» ولم أقف على طريق صالح بن كيسان، فيما بين يدي من المصادر، للترجيح بين النسختين في إثبات هذه اللفظة، أو نفيها في هذا الطريق.

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث رقم (١١١٤٤)

<sup>(</sup>٣) ابن سليمان بن داود، أبو إسحاق البرلسي- بفتح الباء والراء وضم اللام -. السير (٣) ١٢).

<sup>(</sup>٤) قال ابن يونس: «أسدي أسد بن خزيمة» تاريخ دمشق (٤١٤/٦)

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، وهو شيخ مسلم في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها \_١٩٨١/٤، رقم ١٩).

سعید بن الولید الجَشَّاش، حدثنا سعید بن الولید الجَشَّاش، حدثنا سعید بن داود الزنبری حدثنا مالك $^{(7)}$ .

سبویه السجزی، قالا: حدثنا أحمد بن یوسف السلمی، ومحمد بن إسحاق بن شبویه السجزی، قالا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، حدثنا معمر، عن الزهری، عن/(ل۹/٥٧/ب). محمد بن جبیر بن مطعم، عن أبیه، قال: سمعت النبی علی یقول: (رلا یدخل الجنة قاطع))<sup>(۵)</sup>.

زاد ابن إسحاق<sup>(۱)</sup>: يعنى لرهمه.

ابن حبان الفضل بن الحباب فرواه عن عبد الله بن محمد بن أسماء بلفظ: «لا يدخل الحنة قاطع» و لم يذكر «الرحم» فترجح بهذا رواية المصنف على رواية مسلم -والله أعلم- الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١٩٩/٢- رقم ٤٥٤).

<sup>(</sup>١) أبو عثمان المدني، قال ابن حجر: «صدوق له مناكير عن مالك، يقال: اختلط عليه بعض حديثه». التقريب (ص٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) ابن أنس الإمام، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٤٦).

<sup>(</sup>٤) ابن همام الصنعاني، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها \_١٩٨٢/٤، رقم ١٩مكرر).

وتقدم تخريج البخاري لهذا الحديث، انظر رقم (١١١٤).

<sup>(</sup>٦) وهو: محمد بن إسحاق بن شبوية.

فائدة الاستخراج: ساق المصنف إسناد رواية عبد الرزاق ومتنها، واقتصر مسلم على الإسناد فقط.

تنبيه: أخرج مسلم هذا الحديث من طريق محمد بن رافع، وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله – أي مثل طريق جويرية عن مالك عن الزهري، وقد تقدم – وقال: سمعت رسول الله عليه.

ولفظ حديث جويرية عن مالك عند مسلم: ﴿لا يدخل الجنة قاطع رحمٍ››.

فنبه أبو عوانة هنا أنه اختلف على عبد الرزاق في زيادة «الرحم»، فأثبتها محمد بن رافع، وعبد بن حميد عند مسلم، ولم يثبتهما أحمد بن يوسف السلمي عند أبي عوانه هنا، وكذلك الإمام أحمد لم يثبتها كما في المسند ((1.5))، وجاءت مفسرة من طريق محمد بن إسحاق بن شبوية عن عبد الرزاق عند أبي عوانة أيضا، وتقدم توضيح ذلك، وأن الراجح في رواية عبد الرزاق عن معمر عدم إثبات لفظ «الرحم» والله تعالى أعلم.

- في (ك): «أخبرنا».
  - (٢) زيادة من (ك).
- (٣) ابن خالد بن عقيل الأيلي أبو خالد الأموي.
  - (٤) موضع الالتقاء هو: الزهري.
  - (٥) انظر تخريج الحديث رقم (١١١٤).

تنبيه: أختلف الرواة على الليث في هذا الحديث، فرواه حجاج بن محمد، كما في رواية المصنف هنا، ويحيى بن بكير وروايته عند البخاري في صحيحه (كتاب

[من هنا لم يخرجاه]<sup>(٥)</sup>

١٥١١ - حدثنا سعيد بن عمرو السكوني(١)، وأحمــــد بــن

الأدب – باب إثم القاطع – ٢٢٣١/٥، رقم ٥٦٣٨)، و لم يرفعا لفظ «الرحم» ورواه عبد الله بن صالح كاتب الليث، ورفع هذه اللفظة كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد (ص٣٦، رقم ٦٤).

والراجح: هو رواية حجاج بن محمد ويحيى بن بكير لثقتهما، وأما عبد الله بن صالح فقد بان حاله.

الخلاصة: أن الصحيح في رواية الليث عن عقيل هو: عدم رفع لفظ «الرحم».

- (١) في (ك): «حدثنا».
- (٢) هو: الزهري، وهو موضع الالتقاء.
- (٣) جاء في الأصل وفي نسخة: (ك): «يزيد» بالزي وكذلك جاء في النسخة التيموربة لكتاب التوحيد لابن خزيمة، والصواب: «يريد» بالراء المهملة، ثم دال مهملة في الآخر، كما هو عند ابن خزيمة في التوحيد في أكثر نسخه.

انظر: التوحيد لابن حزيمة (٨٦٢/٢ حديث رقم ٥٧٩، وتعليق المعلق عليه).

- (٤) انظر تخريج الحديث رقم (١١٤٤).
  - (٥) زيادة من (ك).
  - (٦) أبو عثمان الحمصي.

الفرج الحمصي<sup>(۱)</sup>، وعيسى بن أحمد البليخي، قالوا: حدثنا بقية بين الوليد<sup>(۲)</sup>، حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري<sup>(۳)</sup>، عن محمد بين جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحنى: لرحمه<sup>(٤)</sup>.

عن سفيان بن حسين، ومحمد (۱۱ همي الزهري (۱۱ عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه المعمد النهي المعمد النهي المعمد المع

**۱۱۵۳** حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عفان (۱۰) ح

<sup>(</sup>١) أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي الكندي.

<sup>(</sup>٢) ابن صائد بن كعب بن حريز الحميري الكلاعي الحمصي كنيته أبو يحمد.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: الزهري.

<sup>(</sup>٤) انظر تخريج الحديث رقم (١١٤٤).

 <sup>(</sup>٥) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) هو: الطيالسي.

<sup>(</sup>٧) ابن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني. كما جاء مصرحا به عند تمام في فوائده (٣٧/٤) رقم ١٢٦٧ الروض البسام)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/٢) رقم ١٢٦٧).

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء هو: الزهري.

<sup>(</sup>٩) انظر تخريج الحديث: رقم (١١١٤٤).

<sup>(</sup>١٠) ابن مسلم الصفار.

وحدثنا أبو المثنى (1)، وأبو قـــلابة (٢)، قـــالا: حـــدثنا محمد بن كثير (٣)، حدثنا شعبة، عن سفيان بن حسين، عن الزهري (٤)، بإسناده مثله (٥).

(٦) هكذا في الأصل، وهو الصواب، وجاء في (ك) وكتاب الثقات لابن حبان: «عبد الله»، وهو عبدالغفار بن عبيد الله الكريزي، وجاء في المطبوع من الميزان: «الكوثري»، وهو خطأ، والصواب: «الكريزي» بالياء آخر الحروف ثم الزاي، وهكذا جاء في اللسان من المطبوع والمخطوط، وهكذا جاء في تلاميذ صالح في تمذيب الكمال.

ذكره ابن حبان في الثقات وقال: «ربما حالف» ونقل الذهبي في الميزان عن البخاري أنه قال: «ليس بقائم الحديث». انظر: التاريخ الكبير (١٢٢/٦)، الثقات لابن حبان (٨/٠٤٠)، كذيب الكمال (٨/١٣)، الميزان (٣/ ٢٥٤) اللسان (١/٤).

(V) اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>١) هو: معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري.

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن محمد الرقاشي.

<sup>(</sup>٣) العبدي، أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: الزهري.

<sup>(</sup>٥) انظر تخريج الحديث رقم: (١١١٤).

<sup>(</sup>٨) (ك٥/٨٠٢/أ).

<sup>(</sup>٩) موضع الالتقاء هو: الزهري.

<sup>(</sup>۱۰) انظر تخریج الحدیث رقم (۱۱۱٤).

حدثنا عمر (۲)، عن الني الفرجي (۱)، حدثنا إبراهيم بن المنـــذر (۲)، حدثنا عمر (۳) بن عثمان (٤)، عن أبيه، عن ابن شهاب (٥)، عن محمد بــن جبير أظنه عن أبيه، أظنه عن النبي الشي المثله (٢). الشك من أبي عوانة (٧).

حدثنا ابن وهب<sup>(۹)</sup>، أخبرني يونس بن عبد الأعلى، وأبو عبيد الله<sup>(۸)</sup>، قالا: حدثنا ابن وهب<sup>(۹)</sup>، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أنــس قال: «من سره أن يبسط عليه رزقه، أو ينسأ (۱۱) في أثره (۱۱) فليصل رحمه» (۱۲).

<sup>(</sup>١) هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن الفرج الصوفي.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن حالد بن حزام الأسدي الحزامي.

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، وإتحاف المهرة (٣٠/٤)، وهو الصواب كما في مصادر ترجمته،
 انظر: الجرح (١٢٤/٦)، تهذيب الكمال (٢١/٢١)، التقريب (ص: ٤٥١).

وجاء في (ك): ﴿عمرو﴾ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ابن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي، أبو حفص المدني.

<sup>(</sup>٥) الزهري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) انظر تخريج الحديث رقم (١١١٤).

<sup>(</sup>٧) أي المصنف رحمه الله.

<sup>(</sup>٨) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي ابن وهب.

<sup>(</sup>٩) هو: عبد الله بن وهب المصري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١٠) أي يؤخر. الصحاح (٧٦/١).

<sup>(</sup>١١) أي: أجله. النهاية (٢٣/١).

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ١٩٨٢/٤ رقم ٢٠)

ابن أبي أويس (۲)، حدثنا سليمان بن بلال، عن يونس بن يزيد السناده مثله  $(110^{(1)})$  بإسناده مثله  $(100^{(1)})$ 

فائدة الاستخراج: تسمية يونس في الإسناد.

(١) لعله: ابن كرب بن عصص، أبو عبد الله المكي الصوفي الزاهد ت (٢٩٧هـ).

قال أبو نعيم: «من أئمة المتصوفة» اهـ وبنحوه عن الإمام الذهبي.

انظر: حلية الأولياء (٢٩١/١٠)، ذكر أخبار أصبهان (٣٣/٢) تاريخ بغداد (٢٣/١٢)، العقد الثمين (٢١٠/١٤)، تاريخ الإسلام (وفيات سنة ٣٠١إلى ٣١٠ ص ٧٠)، السير (٤١/٧٥).

ولم أجزم به لأمور:

١/ أن المترجم له ولي قضاء جدة، وشيخ المصنف قاضي مكة.

٢/ أن المترجم له يروي عن يونس بن عبد الأعلى، وأبي داود الحراني، والربيع بن سليمان وهم طبقة شيوخ المصنف، فهو في درجة المصنف، وشيخ المصنف يروي عن طبقة أعلى من هؤلاء.

٣/ لم أقف في ترجمة (عمرو بن عثمان الصوفي) على روايته عن ابن أبي أويس

٤/ ويحتمل أن يكون قد وقع تصحيف (أبو) إلى (ابن) فإن شيخ المصنف عمرو بن
 محمد أبا عثمان العثماني قاضي مكة.

ستأتي روايته وترجمته برقم (٥٥٥).

ولم أجزم بذلك لأن الحافظ ابن حجر ساق إسناد أبي عوانة في إتحاف المهرة (٣١١/٢) برقم (١٧٧٧) وفيه: عمرو بن عثمان العثماني. - والله أعلم- .

(٢) هو: إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس.

(٣) موضع الالتقاء هو: يونس بن يزيد.

(٤) انظر تخريج الحديث رقم (١١١٥).

رواه شعيب بن الليث عن أبيه (٦).

المحمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا عثمان بن عمر بن فارس، حدثنا شعبة (۱)، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي قرابة أحسسن إليهم، ويسيئون إلي، وأصلهم ويقطعوني (۱) وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال: (إن كنت كما تقول لا يزال معك من الله ظهير، ولا تسزال

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) هو: كاتب الليث.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) ابن سعد، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة – باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها – 19٨٢/٤ ، رقم ٢١) من طريق شيخه عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>٦) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: شعبة بن الحجاج.

<sup>(</sup>A) في (ك): «ويقطعون».

تُسفُّهُم الْلَّيَ(١)(٢).

• ١١١٦ حدثنا محمد بن يحيى (٣) ، حدثنا أبو عامر العقدي (٤) ، حدثنا أبو مصعب (٥) ، عن العلاء بن عبد الرحمن (١) ، بإسناده مثله (٧) ((لئن كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا).

المحد الله بن أحمد بن حنبل، [قال] (١١٦٠ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، [قال] (١١٠): حدثنا محمد بن جعفر (١١١)، حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة: أن رجلا قال:

<sup>(</sup>١) بفتح الميم: الرماد الحار. الصحاح (١٨٢١/٥)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٧٣/١)،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ١٩٨٢/٤، رقم ٢٢).

<sup>(</sup>٣) الذهلي.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الملك بن عمرو القيسي.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد السلام بن حفص المدني. وثقه ابن معين وقال الذهبي: «صدوق يغرب» وقال مرة «ثقة يأتي بغرائب». انظر: تاريخ ابن معين (رواية الدوري 712/7)، الكامل(979/7)، ديوان الضعفاء (9/79/7)، المغني في الضعفاء (98/7).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: العلاء بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٥٩).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٩) هو: أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وقد أخرج هذا الحديث في مسنده (٤٨٤/٢).

<sup>(</sup>۱۰) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>١١) موضع الالتقاء هو: محمد بن جعفر.

عبد العزيز بن محمد (°)، عن العلاء (آ) بإسناده (رأتي رجل فقال: يا رسول الله! إن عبد العزيز بن محمد (°)، عن العلاء (آ) بإسناده (رأتي رجل فقال: يا رسول الله! إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني (۷)، ويسيئون إلي وأحسن إليهم، ويجهلون علي (۸) وأحلم عنهم، فقال النبي الله النبي الله النبي الله عنهم، فقال النبي الله على ذلك كما تقول لكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير (۵) ما دمت على ذلك (۱۰).

<sup>(</sup>١) في (ك): «ويقطعون».

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٥٩).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن مسلمة.

<sup>(</sup>٥) ابن عبيد الدراوردي، أبو محمد المدني.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الرحمن وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٧) في (ك): «يقطعون».

<sup>(</sup>٨) (ك٥/٨٠٢/ب).

<sup>(</sup>٩) هكذا في الأصل وصحيح مسلم، وهو الصواب -إن شاء الله - وجاء في (ك): «ظهيرا».

<sup>(</sup>١٠) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٦٦).

## باب $[ بيان ]^{(1)}$ حظر القطيعة في التحاسد $^{(7)}$ ، والتباغض $^{(7)}$ ،

(١) زيادة من (ك).

(٢) الحسد: هو تمني زوال النعمة من الغير، وهو مركوز في طباع البشر، وهو من صفات اليهود، قال عز وحل ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا مَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَصَلِمِ... ﴾ [النساء ٤٥] وهو محرم بالإجماع.

الصحاح للجوهري (۲/۱۰/۲)، جامع العلوم والحكم (۲۲۰/۲)، الفتح (۱۹۸/۱۰).

(٣) البغض: ضد الحب، وحقيقة التباغض: أن يقع بين اثنين، وقد يطلق إذا كان من أحدهما، وهو على نوعين:

الأول: بغض في الله أي من أجل الله عز وجل، وهذا خاص في أعداء الله، والمتعدين على حدود الله، المنتهكين حرماته، فهذا النوع من أوثق عرى الإيمان التي حاء الشرع بالحث عليها، والتمسك بها، وبها تظهر عزة هذا الدين، قال ابن عقيل في الفنون: «إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضحيحهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأةم أعداء الشريعة».

الثاني: وهو البغض في غير الله أي من أجل الدنيا، وهوى النفس، والمصالح، وغير ذلك، وهذا النوع هوالذي جاءت نصوص الشرع في النهي عنه، والتحذير منه، وهو المراد في هذا الباب، حيث إن الإسلام جاء بالدعوة إلى الألفة والمحبة، والاجتماع، وكان من نعم الله على عباده أن امتن عليهم بتأليف قلوبهم، قال سبحانه ﴿ وَاذْ كُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاتُهُ فَاللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ الْحُونَا ... ﴾ [ال عمران ١٠٣]

انظر: الصحاح (١٠٦٦/٣)، جامع العلوم والحكم (٢٦٥/٢)، الآداب الشرعية

## وهجران (١) المسلم فوق ثلاثة أيام (٢) ووجوب الألفة والتواصل

(۲۰۵/۱)، فتح الباري (۲۰۸/۱۰).

(١) الهجر في الأصل: الترك، وهو ضد الوصل، وقال ابن العربي: للهجر معان سبعة، تدور كلها على البعد عن الشيء، والمراد به هنا: ترك الشخص مكالمة الآخر إذا تلاقيا، وينقسم إلى قسمين:

النوع الأول: هجر ممنوع: وهو ما كان من أجل الدنيا، وهو المراد هنا في هذا الباب، وسيأتي الكلام على مدته قريباً إن شاء الله -.

النوع الثاني: هجر مشروع: وهو ما كان لله عز وجل أو لمصلحة شرعية، كهجر المبتدع، والعاصي، وهجر الزوج لزوجته، ولا ينقطع الهجر في هذا القسم حتى تتحقق المصلحة ويحصل المقصود من ذلك، ولهذا القسم من الهجر ضوبط وشروط، ذكرها العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما.

(٢) هذه مدة الهجر الممنوع، فيحوز إلى ثلاثة أيام بلياليها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث، إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد دينه، أو يدخل منه على نفسه، أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز ورب هجر جميل حير من مخالطة مؤذيه.

وقال العلماء: إنما عفى عنها في الثلاث: لأن الآدمي مجبول على الغضب، وسوء الخلق، ونحو ذلك فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض.

انظر: معجم مقاييس اللغة (٣٤/٦)، شرح السنة للبغوي(١٠١/ ١٠١)، شرح صحيح مسلم (١٧٧/١٦) ومجموع الفتاوي لشيخ الإسلام (٢٠٥/٢٨) وزاد المعاد (٥٨٠/٣) والقاموس المحيط (صــ ٦٣٧)، جامع العلوم والحكم (٢٦٩/٢). فتح الباري (١١/١٠) والدرر السنية (٤٢١/٨) وهجر المتبدع للشيخ بكر أبو زيد، إضاءة الشموع في بيان الهجر المشروع والممنوع للشيخ مشهور حسن الموصلي (۱)، قالا: حدثنا أبو أمية، وأحمد بن محمد بن أبي المشنى الموصلي (۱)، قالا: حدثنا روح بن عبادة (۲)، حدثنا شعبة (۱ قال: سمعت قتادة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله الله المعلق (لا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تجاسدوا، وكونوا عباد الله إخواناً) (١)

عمار بن رجاء، ومحمد بن يحيى، وسليمان بن سيف، قالوا: حدثنا وهب بن جرير<sup>(٥)</sup> حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: قال النبي الله: «لا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله» (٩).

آل سلمان.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) ابن العلاء بن حسان القيسى، أبو محمد البصري.

<sup>(</sup>٣) ابن الحجاج العتكي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر - ١٩٨٣/٤، رقم ٢٤)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب - باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر - ٢٢٥٣/٥، رقم (٧١٨٥) من طريق الزهري عن أنس بنحوه.

فائدة الاستخراج: تصريح شعبة بالسماع من قتادة.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: وهب بن جرير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم التحاسد والتباغض - ١٩٨٤/٤ رقم ٢٤مكرر)، وقد تقدم تخريج البخاري للحديث. انظر: تخريج الجديث رقم (١١١٦٣).

سيف، قالا: حدثنا ابن المنادي محمد بن عبيد الله، وسليمان بن سيف، قالا: حدثنا/(ل٩/٧٧/ب) وهب بن جرير<sup>(۱)</sup>، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: [قال]<sup>(۲)</sup> رسول الله على: «لا تقاطعوا، ولا تدابروا<sup>(۳)</sup>، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله تعالى»<sup>(٤)</sup>.

فائدة الاستخراج: أتم أبو عوانة إسناد رواية وهب بن جرير ومتنها، واقتصر مسلم على بعض الإسناد، وأحال على رواية أبي داود الطيالسي، عن شعبة وبين الزيادة في رواية ابن وهب، وهي قوله: «كما أمركم الله».

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: وهب بن جرير.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) التدابر: الإعراض وترك الكلام والسلام، قال ابن فارس: «وفي الحديث: «ولا تدابروا» وذلك أن يترك كل واحد منهما الإقبال على صاحبه بوجهه» وقال ابن الأثير: «أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه، فيعرض عنه ويهجره». انظر: التمهيد: (١١٧/٦)، معجم مقاييس اللغة (٣٢٤/٢)، النهاية (٩٧/٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة -باب تحريم الظن والتحسس- ١٩٨٦/٤ رقم الحديث ٣٠مكرر)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب - باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر - ٢٢٥٣/٥، رقم ٧١٧٥) من طريق همام بن منبه عن أبي هريرة بنحوه.

فائدة الاستخراج: أتم أبو عوانة إسناد رواية وهب بن جرير، حيث إن مسلما ساق بعضه.

وإسحاق بن إسماعيل (٢) قالا: حدثنا جرير (٤) عن الأعمش، عن أبي صالح، وإسحاق بن إسماعيل (٣) قالا: حدثنا جرير (٤) عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: [قال] (٥) رسول الله ﷺ: ((لا تَحسسوا، ولا تجسسوا، وكونوا إخوانا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ)(١).

<sup>(</sup>١) هو: الإمام الحافظ المصنف أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا البغدادي.

<sup>(</sup>٢) النسائي، واسمه زهير بن حرب بن شداد الحرشي.

<sup>(</sup>٣) الطالقاني، أبو يعقوب، يعرف باليتيم.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحميد الضبي وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك). ،

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة -باب تحريم الظن والتحسس- ١٩٨٥/٤)، وتقدم تخريج البخاري للحديث انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٦٥).

فائدة الاستخراج: في رواية المصنف زيادة قوله: «كما أمركم الله» وليست هي عند مسلم —رحمه الله-.

<sup>(</sup>٧) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي المصري ابن أخي عبد الله بن وهب الإمام.

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء هو: مالك بن أنس.

ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (١).

سفیان (۲)، حدثنا میقوب بن سفیان عقوب بن سفیان صفوان بن صفوان بن صالح (۳)، حدثنا عمر بن عبد الواحد (۹)، عن الأوزاعي، عن محمد بن صالح (۳)، حدثنا عمر بن عبد الواحد (۹)، عن الأوزاعي، عن محمد بن صالح (۳)، حدثنا عمر بن عبد الواحد (۹)، عن الأوزاعي، عن محمد بن صالح (۳)، حدثنا عمر بن عبد الواحد (۹)، عن الأوزاعي، عن محمد بن عبد الواحد (۹)، حدثنا عمر الواحد (۹)،

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الظن والتحسس - ١٩٨٣/٤ رقم الحديث ٢٣)، وتقدم تخريج البخاري للحديث، انظر: تخريج حديث رقم (١١١٦٣).

فائدة الاستخراج: بيان أن المراد في قوله: «ثلاث» عند مسلم «ثلاثة أيام» كما جاء ذلك مبينا في رواية المصنف.

تنبيه: سائر الرواة عن الإمام مالك رووا هذا الحديث عنه بهذا اللفظ، وزاد سعيد بن أبي مريم في هذا الحديث عن مالك: «ولا تنافسوا» قال حمزة بن محمد الكناني: «لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك «ولا تنافسوا» غير سعيد بن أبي مريم. التمهيد (١١٦/٦).

(٢) الفسوي.

(٣) بن صفوان بن دينار الثقفي مولاهم أبو عبد الملك الدمشقى.

(٤) ابن قيس السلمي أبو حفص الدمشقي. وثقه ابن سعد، والعجلي وابن حجر.

قال مروان بن محمد الطاطري: «نظرنا في كتب أصحاب الأوزاعي فما رأيت أحدا أصح حديثا عن الأوزاعي من عمر بن عبد الواحد».

انظر: الطبقات الكبرى (۲۷۱/۷)، معرفة الثقات للعجلي (۱۷۰/۲)، الجرح (۲۲/۲)، مقذيب الكمال (۲۱/ ٤٤٨)، التقريب ص(٤١٥).

الوليد يعني الزبيدي (١)، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على قال عمثله (٢)

-11179 حدثنا عبد السلام (۱) بن أبي فروة النصيبي، حدثنا سفيان بن عيينة (۱) عن الزهري عن أنس ح ( $^{(\circ)}$ 

وحدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى/(ل٩/٨/١) الله عليه وسلم: «لا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث».(٢).

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: محمد بن الوليد الزبيدي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الظن والتحسس - ۱۹۸۳/٤).

<sup>(</sup>٣) ابن عبيد بن أبي فروة.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء في كلا الإسنادين هو: سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٥) (ك٥/٩٠٢/أ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الظن والتحسس - ١٠٠ أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الظن والتحسس - ١٩٨٣/٤، رقم الحديث ٣٦مكرر)، وتقدم تخريج حديث رقم (١١١٦٣).

فائدة الاستخراج: أتم أبو عوانة رواية ابن عيينة إسنادا، ومتنا، حيث إن مسلما رحمه الله اقتصر على سياق الإسناد إلى الزهري، وبين أن ابن عيينة زاد في روايته: «ولا تقاطعوا».

معمر، عن الزهري، عن انس بن مالك، عن النبي الله قال: «لا تحاسدوا، ولا تقاطعوا، ولا تدابروا» (۱).

[من هنا لم يخرجاه] (٣)

111۷۱ - حدثنا يوسف بن مسلم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج ح وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج<sup>(1)</sup>، وزكريا بن

فائدة الاستخراج: اتم أبو عوانة إسناد رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، حيث عن مسلما ساق الإسناد إلى الزهري، ثم قال: وأما حديث عبد الرزاق، وساق متن الحديث.

(٣) زيادة من (ك).

(٤) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي.

وقد اختلف الرواة عليه:

فرواه حجاج بن محمد، وأبو عاصم النبيل كلاهما عنه، فذكرا «ولا تحاسدوا»، و لم يذكرا «ولا تقاطعوا».

وروى روح بن عبادة عن ابن جريج، وزكريا بن إسحاق، فقالا: «ولا تقاطعوا» ولم يذكر «ولا تحاسدوا» رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٩٨/١)، رقم (٤٥٥).

<sup>(</sup>١) ابن همام الصنعاني، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الظن والتحسس - ٩٨٣/٤ رقم الحديث، انظر: تخريج حديث رقم (٩٨٣/١).

إسحاق<sup>(۱)</sup> ح

وحدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا ابن أبي ذئب ح وحدثنا أبو أمية، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي (٢)، حدثنا إبراهيم بن سعد ح

وحدثنا الدقيقي، والصغاني، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان ابن حسين ح

وحدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل<sup>(٣)</sup>ح

والراجح من هاتين الروايتين: هي رواة حجاج وأبي عاصم لثقتهم وتقدم حجاج في طبقة أصحاب ابن جريج. شرح علل الترمذي (٦٨٢/٢).

(١) المكي وثقه أحمد وابن معين، وابن حجر، واحتج به الجماعة.

انظر: الجرح (٩٣/٣)، تهذيب الكمال (٣٥٦/٩)، التقريب ص ٢١٥).

وقد اختلفت الرواية عن زكريا بن إسحاق:

فروى أبو عاصم عنه اللفظ الذي ذكره المصنف.

وروى عنه روح بن عبادة فقال: «ولا تقاطعوا» ولم يذكر: «ولا تحاسدوا» رواه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٩٨/١)، رقم (٤٥٥).

والصواب: رواية أبي عاصم عنه، لأنه أوثق من روح، ولموافقته للروايات الأخرى عن الزهري – والله أعلم- .

(٢) أبو أيوب البغدادي، الفقيه.

(٣) ابن مجمع الأنصاري، أبو إسحاق المدني.

وحدثنا محمد بن يعقوب الرملي [بن الفرجي] (١) حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عمر بن عثمان، عن أبيه (٢) ح

وحدثنا الصغاني، حدثنا أبو صالح<sup>(۹)</sup>، حدثنا الليث، عـن يـونس<sup>(۱۰)</sup>، وعبد الرحمن بن خالد<sup>(۱۱)</sup> ح

وحدثنا أبو الحسين محمد بن خالد بن خلي، حدثنا بشر بن شعيب، عن

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) هو: عثمان بن عمر بن موسى التيمي، قاضي المدينة.

<sup>(</sup>٣) هو: يعقوب بن سفيان الفسوى.

<sup>(</sup>٤) ابن يُوسف بن أبي منيع، واسمه: عبيد الله بن أبي زياد الرصافي، أبو محمد.

<sup>(</sup>٥) هو: عبيد الله بن أبي زياد الشامي الرصافي.

<sup>(</sup>٦) ابن عثمان بن سابور الواسطي، أبو محمد، المعروف بـ وهبان.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي.

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة القرشي العامري، المدني مولى بني عامر بن لؤي.

<sup>(</sup>٩) هو: عبد الله بن صالح كاتب الليث.

<sup>(</sup>١٠) ابن يزيد الأيلي، وقد تقدم.

<sup>(</sup>١١) ابن مسافر أبو خالد الفهمي.

أبيه<sup>(۱)</sup> ح

وحدثنا يعقوب بن سفيان، وأبو أمية قالا: حدثنا أبو اليمان (٢)، أخبرنا شعيب، كل هؤلاء عن الزهري (٣) (ل ٩ / ٧٨ / ب) عن أنس بن مالك، عن النبي على قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عبد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». وقال بعضهم: «فوق ثلاث»، وقال بعضهم: «أن يصرم» (٤).

الفتح (۱۱۹/۱۰)، وانظر التمهيد (۱۱٦/٦).

<sup>(</sup>١) هو: شعيب بن أبي حمزة.

<sup>(</sup>٢) هو: الحكم بن نافع البهراني.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء في هذه الأسانيد هو: الزهري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم التحاسد والتباغض - ١٩٨٣/٤ رقم ٢٣) من طريق: مالك، ومحمد بن الوليد الزبيدي، وابن عيينة، ومعمر كلهم عن الزهري.

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب - باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر - ٥/ ٢٢٥٣، ٢٢٥٦) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومالك، عن الزهري به بدون ذكر قوله: «ولا تقاطعوا».

فائدة الاستخراج: أن أكثر أصحاب الزهري رووا هذا الحديث عن الزهري بدون ذكر قوله «ولا تقاطعوا» حيث تفرد بها ابن عيينة ومعمر كلاهما عن الزهري.

قال الحافظ ابن حجر: «واقتصر الحفاظ من أصحاب الزهري عنه على هذه الثلاثة: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا» وزاد عبد الرحمن بن إسحاق عنه فيه «ولا تنافسوا» ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد والخطيب في المدرج» إهـ

زاد ابن أبي ذئب: «ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فـوق ثلاثـة أيام»(٤).

وقد روى هذه الزيادة أبو يعلى في مسنده (٢٩٤/٦، رقم ٣٦١٢) فقال: حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن بن إسحاق به...».

فخالف أبو يعلى شيخ المصنف: محمد بن محمد بن رجاء، في الرواية عن وهب بن بقية في إثبات هذه الزيادة.

وممن وافق عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الزيادة: سعيد بن أبي مريم عن مالك، عن الزهري به.

وقد خالف سعيد سائر الرواة عن مالك في إثبات هذه الزيادة.

انظر: التمهيد (١١٦/٦).

(١) الطيالسي، والحديث في مسنده برواية يونس بن حبيب، ص: ٢٨٠رقم ٢٠٩١.

(٢) ابن صالح الجندي اليماني.

(٣) موضع الالتقاء هو: الزهري.

(٤) الحديث تقدم تخريجه برقم (١١١٧١).

فائدة الاستخراج: متابعة ابن أبي ذئب وزمعة بن صالح لسفيان بن عيينة في زيادة قوله: «ولا تقاطعوا».

وقد روى الجوزقاني طريق ابن أبي ذئب: من طريق القعنبي عن ابن أبي ذئب به،

المقدس، المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدم المقدس المقدم المقدس المقدم المقدم

وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم (٣)، كلاهما قالا: حدثنا عبد الله بن عمر (٤)، عن الزهري/(٥)، عن أنس بن مالك، عن النبي الله قسال:

ولفظه: «لا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث ليال». الأباطيل والمناكير للحوزقاني (١/ ٣٢٦، رقم ٣٠٧).

(٤) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري المدني. مختلف في الاحتجاج به: قال ابن معين: «ليس به بأس يكتب حديثه».

وضعفه ابن المديني، والنسائي، وابن حجر، وقال ابن حبان «غلب عليه الصلاح، والعبادة حتى غفل عن ضبط الأخبار، وجودة الحفظ للآثار، فوقع المناكير في روايته، فلما فحش خطؤه استحق الترك إه. وقال البزار: «قد احتمل أهل العلم حديثه»، وقال الذهبي: «وحديثه يتردد فيه الناقد، أما إن تابعه شيخ في روايته فذلك حسن قوي إن شاء الله».

انظر: الجرح (۱۰۹/۰)، المجروحين (۲/۲، ۷)، كشف الأستار (۳۰/٤)، تاريخ بغداد (۱۹/۱۰)، تمذيب الكمال (۳۲۷/۱۰)، السير (۳۳۹/۷)، الميزان (۱۷۹/۳)، تمذيب التهذيب (۳۲٦/٥)، التقريب (ص٣١٤).

(٥) (ك٥/٩٠٠/ب).

<sup>(</sup>١) المقدسي.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن يجيى بن عمرو بن أويس العامري الأويسي، أبو القاسم المدني.

<sup>(</sup>٣) هو: الفضل بن دكين.

«لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عبد الله إخوانها، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، وأيهما بدأ<sup>(١)</sup> بالسسلام سبق إلى الجنة<sub>))</sub>(٢).

كذا قال عبد الله(٣). وإلى هنا لم يخرجاه.

عن ابن جریج، قال: قال ابن شهاب<sup>(٥)</sup>، أحبرني عطاء بن يزيد، عـن أبي

ووافق عبد الله بن عمر في هذه الزيادة: أبو نعيم الفضل بن دكين، حيث رواه عن مالك عن الزهري. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١١٥/٦)، ثم قال ابن عبد البر: «حالف أبو نعيم في لفظه جماعة الرواة عن مالك» إهـ حيث إن جماعة الحفاظ من أصحاب مالك رووه بدون هذه اللفظة.

<sup>(</sup>۱) في (ك): «يبدأ».

<sup>(</sup>٢) إسناد المصنف ضعيف، والحديث تقدم تخريجه برقم (١١١٧١).

الخلاصة: أن هذه الزيادة شاذة، والله أعلم- .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) الزهري، وهو موضع الالتقاء.

أيوب، أن رسول الله صلى/(ل٩/٩/١) الله عليه وسلم قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(١).

قال: قال ابن شهاب (۳) بإسناده: أن النبي الله قال: «لا يحلل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» (٤).

ابن وهب، عدانا وهب، المحدين ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ١٩٨٤/٤، رقم ٢٥)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب - باب الهجرة - ٢٢٥٦/٥، رقم ٥٧٢٧) كلاهما من طريق مالك عن الزهري.

<sup>(</sup>٢) ابن عبادة القيسي.

<sup>(</sup>٣) الزهري وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٧٤).

فائدة الاستخراج: موافقة لفظ رواية ابن جريج من طريق روح عند المصنف، لرواية يجيى بن يجيى عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: مالك بن أنس.

الذي يبدأ بالسلام (١).

وفي حديث يونس بن يزيد: «فيصد هذا ويصد هذا».

الما ١٠٠ حدثنا محمد بن مهل، ومحمد بن الصباح الصنعانيان عالا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن علا: حدثنا عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٧٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الهجر ١٩٨٤/٤، رقم ٢٥ مكرر) من طرق عن سفيان به.

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الاستئذان – باب السلام للمعرفة وغير المعرفة – ٥/٢٣٠٢، رقم ٥٨٨٣) من طريق على بن عبد الله المديني عن سفيان به.

فائدة الاستخراج: أتم أبو عوانة إسناد رواية ابن عيينة سندا ومتنا، حيث إن مسلما ساق الإسناد إلى الزهري، وساق بعض المتن.

<sup>(</sup>٥) ابن همام الصنعاني، وهو موضع الالتقاء.

رسول الله ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان، فيصد هذا، ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»(١).

111۷۹ حدثنا السلمي، حدثنا<sup>(۲)</sup> عبد الرزاق<sup>(۳)</sup>، حدثنا<sup>(٤)</sup> معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري يرويه<sup>(٥)</sup> قال: «لا يحل لمسلم…» فذكر مثله<sup>(۱)</sup>.

قال السلمي: قال عبد الرزاق: كان معمر ربما رفعه، وربما قال عن أبي أيوب (٧).

فوائد الاستخراج:

1/أتم أبو عوانة رواية عبد الرزاق إسنادا ومتنا، حيث إن مسلما ساق الإسناد إلى الزهري، وساق بعض المتن، وأحال على رواية مالك.

٢/جاء عند المصنف «ثلاثة أيام» ورواية مالك عند مسلم «ثلاث ليال».

- (٢) في (ك): «أخبرنا».
- (٣) موضع الالتقاء هو: عبد الرزاق الصنعاني.
  - (٤) في (ك): «أخبرنا».
- (٥) أي: يرويه عن النبي على وهذه الصيغة من صيغ الرفع كما قرر ذلك علماء المصطلح، كالعراقي، وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم.

انطر: النكت على ابن الصلاح (٢/٥٥٥)، فتح المغيث (١٤٤/١)، تدريب الراوي (١٠٦/١)، شرح ألفية السيوطي للشيخ محمد آدم (١٠٦/١).

- (٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٧٧).
- (٧) أي: شك معمر في رفعه ووقفه، والصواب: هي رواية الرفع، حيث جاءت من

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الحديث رقم (١١١٧٧).

ورواه محــمد بــن يحــيى<sup>(۱)</sup>، عن عبد الرزاق مرفوعا(1) [أيضا](1)(1).

• ١١١٨ - حدثنا الصغاني، حدثنا (٥) يعقوب بن إبراهيم (١) أخبرنا ابن أخي الزهري (٧) عن عمه (٨) بإسناده مثله عن النبي الله (وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)(٩).

١١١٨١ حدثنا أبو أمية، حدثنا روح (١١)، عـن مالـك (١١)،

طرق كثيرة عن عبد الرزاق، عن معمر بالجزم كما تقدم.

(٧) هو: محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري.

وأخرج هذا الطريق الطبراني في الكبير (١٤٦/٤)، رقم ٣٩٥٩).

- (٨) هو: محمد بن شهاب الزهري، وهو موضع الالتقاء.
  - (٩) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٧٧).

فائدة الاستخراج: متابعة ابن أحي الزهري لمعمر، وابن عيينة في الرواية عن الزهري بلفظ: «فيصد هذا ويصد هذا».

- (١٠) ابن عبادة القيسي، ومن طريقه أخرج أحمد هذا الحديث بمذا الإسناد في المسند (٢٧/٥).
  - (١١) موضع الالتقاء هو: مالك بن أنس.

<sup>(</sup>١) هو: الذهلي، و لم أقف على روايته.

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ك)، وجاء في الأصل: «مرفوع».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك)، وقد رواه أحمد في مسنده (٢١/٥) عن عبد الرزاق مرفوعا.

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية تؤيد ما تقدم من أن الصواب هو الرفع.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>ア) (とっ/・ハイル).

وصالح<sup>(۱)</sup>، عن الزهري بإسناده نجوه مرفوعا<sup>(۱)</sup>.

سنة تسع و خمسين و مائتين ببغداد، حدثنا إبراهيم بن محمد أن الشافعي ح سنة تسع و خمسين و مائتين ببغداد، حدثنا إبراهيم بن محمد أن الشافعي ح وحدثنا/(ل٩/٠٨/أ) أبو إبراهيم الزهري (٥)، حدثنا أبو مسلم مولى بين هاشم (٢)، ويحيى بن المغيرة المحزومي، قالوا: حدثنا محمد بن إسماعيل بين أبي فديك (٧)، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابين عمر أن النبي على قال: «لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث» (٨).

ولفظه عند أحمد في المسند (٤٢٢/٥): عن النبي الله أنه قال: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام».

فائدة الاستحراج: بيان أن لفظ رواية صالح موافقة لرواية معمر، وسفيان بن عيينة في قوله: «فيصد هذا، ويصد هذا».

<sup>(</sup>١) ابن كيسان.

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٧٧).

<sup>(</sup>٣) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (١٠/ ٩٥) و لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً.

<sup>(</sup>٤) ابن العباس المطلبي ابن عم الإمام الشافعي، أبو إسحاق.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إبراهيم الزهري.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: محمد بن إسماعيل بن أبي فديك.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الهجر فوق

النيسابوري، وأبو داود الحراني، وأبو داود الحراني، وأبو داود الحراني، والا: حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز بن محمد (١) ح

وحدثنا محمد [بن يحيى ]<sup>(۱)</sup> أيضا والصغاني، قالا: حدثنا ابسن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخربي العلاء بن عبد الرحمن<sup>(۱)</sup>، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله الله الله هجرة بعد ثلاث<sub>)</sub>،

الا: على المحمد بن يحيى، وأبو حميد المصيصي أن قالا: حدثنا يحيى بن صالح (١)، حدثنا سليمان بن بلال، عن العلاء (لا ينبغى للمسلم عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي الله قال: ((لا ينبغى للمسلم

ثلاث بلا عذر شرعي - ١٩٨٤/٤، رقم ٢٦).

<sup>(</sup>١) الدراوردي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) ابن يعقوب الحرقي، وهو موضع الالتقاء في الإسناد الثاني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الهجر فوق ثلاث بالا عذر شرعي - ١٩٨٤/٤، رقم ٢٧)، من طريق قتيبة عن عبد العزيز به. فائدة الاستخراج: متابعة محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري وهو ثقة، للدراوردي وهو صدوق.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن محمد بن تميم، أبو حميد المصيصى.

<sup>(</sup>٦) الوحاظي، الحمصي.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: العلاء بن عبدالرحمن.

أن يهجر أخاه فوق ثلاث(1).

الحنفي (۲)، حدثنا داود بن قيس (۳)، عن أبي سعيد مــولى عبــد الله بــن عامر بن كريز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الله الله الله على الله ولا تناجشوا(٤)، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع أحدكم على بيع بعض، وكونوا/(ل٩/٠/٩) عباد الله إخوانا، المسلم (٥) أخو المــسلم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ١٩٨٤/٤، رقم ٢٧).

فوائد الاستخراج:

١/ متابعة سليمان بن بلال – وهو ثقة – للدراوردي – وهو صدوق –

٢/ لفظ الحديث عند مسلم: «لا هجرة بعد ثلاث» هكذا على الإجمال، فجاء لفظ الحديث عند أبي عوانة مبينا لهذا الإجمال وهو: «لا ينبغي لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث».

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الكبير بن عبد المحيد البصري.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: داود بن قيس.

<sup>(</sup>٤) النحش: هو أن يمدح السلعة لينفقها، ويروحها، أو يزيد في ثمنها، وهو لايريد شراءها ليقع غيره فيها، قال ابن فارس: النحش: أن تزايد في المبيع بثمن كثير، لينظر إليك الناظر فيقع فيه»

معجم مقاييس اللغة (٥/٤ ٣٩)، النهاية (٢١/٥).

<sup>(</sup>٥) هكذا في (ك) وجاء في الأصل: «أخ».

لا يظلمه، ولا يخذله (۱)، و لا يحقره (۲)، التقوى هاهنا الهولها ثلاثا ويشير (۳) إلى صدره ((بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم حرام؛ دمه، وماله، وعرضه (۱).

الله بن عبد الله بن عبد الأعلى، قال: أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ<sup>(۱</sup>)، حدثنا داود بن قيس<sup>(۱)</sup> بإسناده، ولم يـــذكر: «بحــسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم»<sup>(۱)</sup> [فقط]<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخذل: ترك الإعانة والنصرة.

شرح صحيح مسلم للنووي (١٨٢/١٦)، النهاية (١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) «لا يحقره» أي: لا يذله، ولا يتكبر عليه، ولا يستصغره ويستثقله. شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/١)، النهاية (١٢/١).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ويشيرها».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله - ١٩٨٦/٤، رقم ٣٢).

فائدة الاستخراج: وقع عند مسلم: «أبو سعيد مولى عامر بن كريز» فبين أبو عوانة أنه مولى ابنه عبد الله بن عامر بن كريز، وفي تهذيب الكمال (٣٥٨/٣) قال: «مولى عبد الله بن عامر بن كريز الخزاعي».

<sup>(</sup>٥) القرشي المخزومي مولاهم، أبو محمد المدني.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: داود بن قيس.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله - ١٩٨٦/٤، رقم ٣٢).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ك).

روی ابن وهب، عن أسامة بن/<sup>(۱)</sup>زید قال: سمعت أبا سعید مــولی عبد الله بن عامر<sup>(۱)</sup>.

الحربي (١١٨٧ حدثنا إبراهيم (٣) الحربي (١)، حدثنا مسدد (٥)، حدثنا خالد (٢)، حدثنا سهيل (٧)، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي الله قال: (لا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا).

رواه أحمد بن سعيد الدارمي، عن حبان، عن وهيب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على مثله (^).

مه ۱۱۱۸ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وعمار بن رجاء، قالا: حدثنا كثير/(ل۱/۹/أ) بن هشام (۹)، حدثنا جعفر بن برقان، عن

<sup>(</sup>١) (ك٥/١١/ب).

<sup>(</sup>٢) وهذا الإسناد أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره...١٩٨٦/٤، رقم ٣٣)

<sup>(</sup>٣) ابن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي، أبو إسحاق الحربي الإمام المحدث.

<sup>(</sup>٤) بفتح الحاء، وسكون الراء المهملتين: نسبة إلى محلة الحربية، وهي محلة غربي بغداد. الأنساب (١١/٤).

<sup>(</sup>٥) ابن مسرهد الأسدي.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الله الواسطي.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي صالح ذكوان السمان وهو موضع الالتقاء.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظن والتحسس والتنافس والتناجش ونحوها - ١٩٨٦/٤، رقم ٣١).

<sup>(</sup>٩) الكلابي وهو موضع الالتقاء.

يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «إن الله عزوجل لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعماكم» (1).

رواه قبيصة عن سفيان عن جعفر بن برقان بهذا(٥).

• ١١٩٠ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا<sup>(١)</sup> أخبره عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إيَّاكم والظّن فيانَّ الظّن أكذبُ الحديث،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله - ۱۹۸۷/٤، رقم ۳٤).

<sup>(</sup>٢) ابن محمد بن المستام الحراني.

<sup>(</sup>٣) ابن حازم السلمي مولاهم أبو بكر الباجدائي.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: جعفر بن برقان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله - ١٩٨٧/٤، رقم ٣٤).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: الإمام مالك بن أنس رحمه الله.

ولا تجسَّــسوا، ولا تحســسوا<sup>(۱)</sup>، ولا تنافــسوا<sup>(۱)</sup>، ولا تحاســدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا(0,0).

القطواني، [قال] (٥) حدثنا مغيرة (٢)، عن أبي الزناد (٧)، بإسناده مثله:

- (٢) المنافسة، والتنافس معناهما: الرغبة في الشيء وفي الإنفراد به، ونافسته منافسة: إذا رغبت فيما رغب فيه، وقيل: معنى الحديث: التباري في الرغبة في الدنيا، وأسبابها وحظوظها. شــرح صحيح مسلم للنووي (١٨٠/٠١) وانظر: النهاية (٢٧٢٩/١).
- (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظن والتحسس، والتنافس والتناجش ونحوهل ١٩٨٥/٤، رقم ٢٨).
- وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب باب ﴿ يَكَانُهُ اللَّهِ مَا مَثُوا الْمَتَنِبُوا كَيْكِا مِنَ اللَّهِ ... ﴾ الآية ٢٢٥٣٥، رقم ٥٧١٩) من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك به.
  - (٤) هو: محمد بن زياد بن معروف.
    - (٥) زيادة من (ك).
    - (٦) ابن عبد الرحمن الحزامي.
  - (٧) هو: عبد الله بن ذكوان، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۱) قال النووي «لا تحسسوا ولا تحسسوا: الأول بالحاء والثاني بالجيم، قال بعض العلماء: التحسس بالحاء: الاستماع لحديث القوم، وبالجيم: البحث عن العورات. وقيل: بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس صاحب سر الشر. وقيل: بالجيم: أن تطلبه لغيرك، وبالحاء: أن تطلبه لنفسك. قال ثعلب: وقيل هما يمعني واحد، وهو: طلب معرفة الأحبار الغائبة، والأحوال». شرح صحيح مسلم للنووي (١٨٠/١٦)، وانظر: النهاية (٢٧٢/١).

«**ولا تنافسوا<sub>»</sub>(۱)**.

النبي ﷺ بمثله، كذا قال: «ولا تجسسوا، ولا تحسسوا...» بمثله أسد ولا تحسسوا...» بمثله أسد عدان بن علي المحدود أسلام المدوري عن أبيه عن المدوري عن أبيه المدون أبيه المدو

قالا: حدثنا القعنبي، [قال] (٢): حدثنا عبد العزيز بن محمد (٧)، عن العلاء، عن أبيه، قالا: حدثنا القعنبي، [قال] (١٤): حدثنا عبد العزيز بن محمد (٧)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا تحجروا، ولا تدابروا، ولا تناجشوا، ولا يبع بعض على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا».

قال أبو داود: ((**ولا تماجرو**ا))/(^^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظن والتحسس، التنافس والتناجش ونحوها ١٩٨٥/٤، رقم ٢٨).

<sup>(</sup>٢) مُعَلَّى هو: العمي أبو الهيثم البصري.

<sup>(</sup>٣) البحلي، أبو زكريا وأبوبكر السيلحيني.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: أبو هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب تحريم الظن والتحسس، والتنافس والتناجش ونحوها\_ ١٩٨٥/٤، رقم ٢٨).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٧) الدراوردي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>人)(とっ/ハイル).

## باب: بيان عقوبة المشاحن، وأنه لا يعدله شيء(١) من الذنوب

المجري مالك بن أنس<sup>(۲)</sup>، وعبد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي مالك بن أنس<sup>(۲)</sup>، وعبد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «تفتح أبواب الجنة يسوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً (٣) كان بينه وبين أخيه شحناء (٤)، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا،

رواه الدراوردي عن سهيل(٧).

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب تحريم الظن والتحسس، والتنافس والتناجش ونحوها\_ ١٩٨٥/٤، رقم ٢٩).

<sup>(</sup>١) هكذا في (ك) وهو الصواب، وجاء في الأصل: ﴿شَيَّاۗ﴾.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: مالك بن أنس.

<sup>(</sup>٣) هكذا في صحيح مسلم، وهو الصواب، لأن الاستثناء تام موجب، وجاء في الأصل ونسخة (ك): ﴿إِلا رَجَلُ».

<sup>(</sup>٤) الشحناء: العداوة. النهاية (٢/٩٤٤)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) الإنظار: التأخير والإمهال. النهاية (٧٨/٥)، شرح صحيح مسلم (١٨٥/١٦).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب-باب النهي عن الشحناء والتهاجر-١٩٨٧/٤-رقم٥٩).

 <sup>(</sup>٧) رواية الدراوردي هذه أخرجها مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب –
 باب النهى عن الشحناء والتهاجر – ١٩٨٧/٤، رقم ٣٥ مكرر).

العلى، أخبرنا ابن وهـب (٧)، عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهـب وهـب أخبرني مالك بن أنس، عن مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، عـن أبي هريرة، عن رسول الله على أنه قال: «تعرض أعمال الناس في كل جمعـة

<sup>(</sup>١) ابن أبي إياس.

<sup>(</sup>٢) هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري.

<sup>(</sup>٣) هو: محمد بن مطرف بن داود الليثي.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: سهيل بن أبي صالح.

<sup>(</sup>٥) هــكذا في صحيح مسلم، وهو الصواب، لأن الاستثناء تام موجب، وجاء في الأصل ونسخة (ك): «إلا رجل».

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن الشحناء والتهاجر - ١٩٨٧/٤، رقم ٣٥).

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: عبد الله بن وهب.

مرتین، یوم الاثنین ویوم الخمیس، فیغفر لکل عبد مؤمن؛ إلا عبداً (۱) کانت بینه وبین أخیه شحناء، فیقول (7): أتركوا هدنین حتی یصطلحا(7).

[ و  $]^{(3)}$  رواه أبو الطاهر وعمرو بن سواد عن ابن وهب رواه مسلم عنهما في الصحيح مرفوعاً (٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في صحيح مسلم، وهو الصواب لأن الاستثناء تام موجب، وجاء في الأصل ونسخة (ك): «إلا عبد».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «فيقال».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، ١٩٨٨/٤، رقم ٣٦ مكرر) من طريق أبي الطاهر وعمرو بن سواد عن ابن وهب به (مرفوعاً).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) هـكذا جاء في حاشية الأصل، وهو الصواب، ويؤيده ما تقدم في التخريج، وجاء في الأصل، وفي نسخة (ك): «عن ابن وهب موقوف»، ولكن جاء في نسخة الأصل فوق قوله: «موقوف» تضبيب وإحالة إلى الحاشية، وجاء في الحاشية: «رواه مسلم عنهما في الصحيح مرفوعاً»، وهو ما أثبته في المتن.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن محمد المعروف بعلان بن المغيرة، المصري المخزومي.

<sup>(</sup>٧) المصري الحافظ.

<sup>(</sup>٨) هو: عبد الله بن نافع الصائغ.

<sup>(</sup>٩) موضع الالتقاء هو: الإمام مالك بن أنس.

یفیئا<sub>))(۱)(۲)</sub>.

(١) أصل الفيئ: الرجوع، والمراد: يرجعا إلى الصلح والمودة.

النهاية (٤٨٢/٣)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٨٥/١٦).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب النهي عن الشحناء والتهاجر – ١٩٨٨/٤، رقم ٣٦ مكرر).

فوائد الاستخراج: ١/ متابعة عبد الله بن نافع الصائغ لعبد الله بن وهب في رفع هذا الحديث عن مالك، وهذه متابعة قوية، حيث إن ابن نافع كما تقدم في ترجمته في الحديث رقم (١١١٨) كان قد لازم مالكاً لزوماً شديداً، وأكثر عنه، وأتقن مذهبه، وكان يفتي به، وقد تكلم في حفظه، ولكن كتابه صحيح كما نبه على ذلك البخاري، وهذه المتابعة مما تقوي جانب الرفع، حيث إن أكثر الرواة عن مالك رووا هذا الحديث عنه موقوفاً، ولهذا رجح الدارقطني وابن حبان رواية الرقف، ورجح ابن عبد البر رواية الرفع لأمرين:

الأول: إن مثل هذا الحديث لا يدرك بالرأي، وإنما هو توقيف.

الثاني: أن السبب في روايته موقوفاً: أن مسلم بن أبي مريم كان رجلاً صالحاً، وكان يتهيب أن يرفع الأحاديث كما قال مالك.

والـــحــــلاصــــة: أن رواية الوقـــف أقوى من رواية الرفع، ومع هذا فالحديث لا يقال إلا بنص عن رسول الله ﷺ.

انظر: الموطأ (٩٠٩/٢)، الإحسان (٤٨٣/١٢)، العلل للدارقطني (٩٠٩/١، رقم انظر: الموطأ (١٩٢/١٠)، الإلزامات والتتبع (ص١٩٠، ١٩١)، التمهيد (١٩٢/١٣ – ١٩٨).

٢/ جاءت رواية ابن نافع عن مالك هنا بالجزم في قوله: «اتركوا هذين»، وجاءت رواية ابن وهب عن مالك عند مسلم على الشك: «اتركوا هذين. . أو الركوا هذين».

حدثنا شعیب بن عمرو<sup>(۱)</sup>، حدثنا سفیان بن عیینة<sup>(۲)</sup>، عن أبی مریم/(ل۹/۸۲/ب)، عن أبی صالح، سمع أبا هریرة قال: تعرض الأعمال فی كل یوم خمیس واثنین، فیغفر الله فی ذلك الیوم لكل امر $\mathfrak{d}^{(1)}$  لا یــشرك بالله شیئاً؛ إلا امرأ $\mathfrak{d}^{(2)}$  كانت بینــه وبــین أخیــه شحناء، فیقول: اتركوا هذین حتی یصطلحا<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>١) ألدمشقى.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: سفيان بن عيينة.

<sup>(</sup>٣) جاء في (ك): «في ذلك اليوم من لا يشرك بالله».

<sup>(</sup>٤) هكذا في صحيح مسلم، وهو الصواب، وجاء في الأصل ونسخة (ك): «امرئ».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن الشحناء والتهاجر - ١٩٨٧/٤، رقم ٣٦).

فائدة الاستخراج: متابعة شعيب بن عمرو للحفاظ من أصحاب ابن عيينة في وقف هذا الحديث.

### باب: بيان ثواب المتحابين في الله عز وجل

و قد سمعت مالكاً (۱) يحدث / (۲) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الله علي: (إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي) (۱).

مد تنا محمد بن یحیی (۱)، حدثنا محمد بسن کشیر (۱)، حدثنا محمد بسن کشیر و این محد بسن کشیر مین حدثنا حماد بن سلمة (۱)، أخبرنا ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي الله علم (رأن رجلاً زار أخاً له في قریة أخرى، فأرصد (۱) الله علمی

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: الإمام مالك بن أنس.

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١١١/ب)

<sup>(</sup>٣) أخــرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الحب في الله - ١٩٨٨/٤، رقم ٣٧).

فائدة الاستخراج: متابعة ابن وهب لقتيبة بن سعيد، حيث إن ابن وهب من الثقات عن مالك (تهذيب الكمال ٢٨٣/١٦)، وجاءت روايته عنه هنا بالتصريح بالسماع.

وجاءت رواية قتيبة عن مالك عند مسلم هكذا: «عن مالك فيما قرئ عليه».

<sup>(</sup>٤) الذهلي.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي عطاء الثقفي مولاهم، أبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصية.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الأثير: «يقال: رصدته إذا قعدت له على طريقه تترقبه». النهاية (٢/

ا ۱۱۲۰۱ حدثنا أبو الكروس<sup>(۱)</sup>، حدثنا أسد بن موسى ح وحدثنا جعفر الصائغ، حدثنا عبيد الله بن عائشة، قالا: حدثنا حماد بن سلمة<sup>(۱)</sup>، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي على: عثله، وقال: «أزور أخاً لي» بدل «أريد أخاً لي»<sup>(۱)</sup>.

۲۲۲).

<sup>(</sup>١) أي طريقه. الصحاح (٢/٤/١)، النهاية (١١١/٢).

<sup>(</sup>٢) أي: تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده. النهاية (١٨٠/٢)، لسان العرب (١/١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الحب في الله - ١٩٨٨/٤، رقم ٣٨).

<sup>(</sup>٤) بفتح الكاف والراء، وتشديد الواو بلا دال، ثم السين المهملة في آخره، واسمه: محمد بن عمرو بن تمام المصري.

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٠٠).

فائدة الاستخراج: بيان اختلاف الرواة عن حماد بن سلمة في لفظ الحديث «أريد أخاً لي» فأثبتها محمد بن كثير (عند المصنف برقم ١١٢٠٠)، وعبد الأعلى بن حماد (عند مسلم).

وفي هذه الرواية عند المصنف (برقم ١١٢٠١) قال أسد بن موسى وعبيد الله بن عائشة: «أزور أخاً لـــي»، وفي الرواية الأخرى من طريق يزيد بن هارون (عند المصنف برقم ٢٠٢٢) بلفظ: «أريد فلاناً»، ولم يقل: «أريد أخاً لي».

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «تأته».

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٠٠).

فائدة الاستخراج: زيادة في لفظ الحديث، وهي سؤال الملك للرجل: «قال القرابة؟ قال: لا».

## باب: [بيان] (١) ثواب عائد المريض، وإطعام السائل، وسقيه

الم ۱۱۲۰۳ حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون (۲)، أخبرنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن زيد - وهو أبو قلابة الرم /(ل۸۳/۹/ب)، عن أبي الأشعث الصنعاني (۲)، عن أبي أسماء السرجي في أبي عن ثوبان، عن النبي على قال: «من عاد مريضاً لم يسزل في خوفة الجنة» قال: «جناها» (۲) أبكنة» وواه مروان بن معاوية عن عاصم (۸).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: يزيد بن هارون.

<sup>(</sup>٣) هو: شراحيل بن آده - بالمد - ابن شرحبيل بن كليب.

<sup>(</sup>٤) هو: عمرو بن مرثد الدمشقي.

<sup>(</sup>٥) المحرف: هو الحائط من النحل، أي أن العائد فيما يحوز من الثواب كأنه على نخل المحنف يخترف ثمارها، وقيل: هي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء، أي يجتني، وقيل: المحرفة: الطريق، أي أنه على طريق تؤديه إلى الجنة. النهاية (٢/ ٢).

<sup>(</sup>٦) الجني: ما يُحتني من الثمر. النهاية (١/ ٣١٠)، لسان العرب (١٤/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب فضل عيادة المريض – ٧). – ١٩٨٩/٤، رقم ٤٢).

 <sup>(</sup>٨) أخرج هذه الرواية مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - ١٩٩٠ / ١٩٩٠ رقم ٤٢ مكرر).

<sup>\*</sup>هذا الحديث اختلف فيه الرواة على أبي قلابة في ذكر أبي الأشعث وعدمه على

#### قسمين:

القسم الأول: من رواه عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي به، وهم:

الم عاصم الأحول (عند مسلم، وأبي عوانة، والترمذي في الجامع ٣٠٠/٣ رقم ٩٦٨).

٢/ أبو غفار المثنى بن سعيد: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص١٨٤، رقم ٢٦٥).
 ٢١ ٥ مكرر)، (ونبه عليه الترمذي في الجامع ٣/٩٩٦، رقم ٩٦٧).

القسم الثاني: لم يذكروا أبا الأشعث، فقالوا: عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، وهم:

١/ أيوب السختياني (عند مسلم، وأبي عوانة).

٢/ خالد الحذاء (عند مسلم، وأبي عوانة، والترمذي في الجامع ٢٩٩/٣ رقم٩٦٧).

وعلى هذا الاختلاف: فهل يكون ذكر أبي الأشعث هو الراجح، وتضعيف الطرق التي لم تذكره، أم يقال: إن ذكر أبي الأشعث يعتبر من المزيد في متصل الأسانيد؟ بحد الإمام البخاري يرجح رواية من روى الحديث عن أبي الأشعث، فيقول رحمه الله: من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث فهو أصح، وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء، إلا هذا الحديث فهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء (جامع الترمذي ٣/ ٢٩٩).

ولكن نحد أن صنيع الإمام مسلم رحمه الله يصحح كلا الطريقين، ويفهم من صنيعه أن كلا الطريقين صحيح، وأن ذكر أبي الأشعث يعتبر من المزيد في متصل الأسانيد، والله أعلم.

- (٣) هو الثوري.
- (٤) ابن سليمان الأحول.
- (٥) هو: عبد الله بن زيد، وهو موضع الالتقاء.
  - (٦) في (ك): «قال: قال».
- (٧) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب باب فضل عيادة المريض ٧). ١٩٨٩/٤، رقم ٤١).

فائدة الاستخراج: أن المحفوظ في رواية عاصم الأحول عن أبي قلابة هو بذكر أبي الأشعث، حاء ذلك من رواية يزيد بن هارون، ومروان بن معاوية كلاهما عن عاصم (أخرجهما مسلم في صحيحه)، وقد تقدم تخريج روايتهم في حديث رقم (١١٢٠٣).

ونبه الترمذي على أن عاصم الأحول وأبا غفار رويا هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي به (الجامع ٢٩٩/٣).

والمصنف روى من طريق سفيان الثوري عن عاصم عن أبي قلابة عن أبي أسماء بدون ذكر أبي الأشعث، ولكن هذه الرواية عن سفيان الثوري ضعيفة، لا يمكن أن تعارض رواية يزيد بن هارون ومروان بن معاية، وكلاهما حافظان إمامان، لأن رواية الثوري جاءت من طريق أبي حذيفة، وقد ضعفه بعض الأئمة، وكان يصحف، ويغلط خاصة في حديث الثوري، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: «كأن

<sup>(</sup>١) هو: أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي.

<sup>(</sup>٢) هو: موسى بن مسعود النهدي.

• ١١٢٠٥ حدثنا الصغاني، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب<sup>(۱)</sup>، حدثنا (۲) شعبة ح

وحدثنا ابن أبي الدنيا، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة/(٣) عن خالد السحلة ابن أبي الدنيا، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال: قال النبي الله الرجل إذا عاد أخاه المسلم كان في خوافة الجنة، أو مخرفة الجنة حتى يرجع»(٥). لفظ على بن الجعد.

حدثنا أبو أمية، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان<sup>(۱)</sup>، عن عن الله الحذاء<sup>(۲)</sup>، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال:

سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس» أ. هـ، وذلك لغلطه في أحاديث سفيان. قمذيب الكمال (١٤٧/٢٩)، التقريب (ص٤٥٥).

<sup>(</sup>١) أبو على البغدادي، شيخ الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أخبرنا<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: خالد الحذاء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب فضل عيادة المريض – ١٩٨٩/٤، رقم ٤٠ و ٤١).

<sup>(</sup>٦) الثوري.

<sup>(</sup>V) موضع الالتقاء هو: حالد الحذاء.

النبي ﷺ: ﴿إِذَا عَادَ الْمُسْلَمُ الْمُسْلَمُ كَانَ فِي خُرِفَةُ الْجُنَةُ حَتَّى يُوجِع﴾ (١).

وسليمان بن حرب (٣) (ل ٩ / ٨ / ١)، قالا: حدثنا محماد بن زيد (٤)، عن أوسليمان بن حرب (٣) (ل ٩ / ٨ / أ)، قالا: حدثنا حماد بن زيد (٤)، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول الله الله الله المريض في مخرفة الجنة (عائد المريض في مخرفة الجنة) (٥).

م ۱۱۲۰۸ حدثنا محمد بن حيوية، حدثنا سليمان بــن حــرب، حدثنا حماد بن زيد<sup>(۱)</sup> بإسناده عن أبي أسماء، عن ثوبان رفعه قال: «عائد المريض في مخرفة الجنة» (<sup>(۷)</sup>.

وعارم (٩) قالا: حدثنا جماد بن زید، عن أیوب، عن أبی قلابة، عن أبی قلابة، عن أبی الماد بن زید، عن أبی الماد بن خوا بن الماد بن خوا بن الماد بن خوا بن الماد بن زید، عن أبی الماد بن زید، عن أبی الماد بن خوا بن خوا

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) البجلي.

<sup>(</sup>٣) ابن بحيل الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري، سكن مكة وكان قاضيها.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل عيادة المريض - ١٩٨٩/٤).

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: حمَّاد بن زيد.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٠٧).

<sup>(</sup>٨) ابن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي.

<sup>(</sup>٩) هو: محمد بن الفضل.

أسماء، عن ثوبان - قال سليمان: رفعه، وقال عارم: رفع الحديث - قال: (رعائد المريض في مخرفة الجنة)(١).

• ١١٢١- حدثنا عمر بن شبة النميري، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب<sup>(٢)</sup>، عن أبي قلابة، عن ثوبان، قال: قال رسول الله على:

«عائد المريض في خرفة (٣) الجنة حتى يرجع» كذا وقع إلي (٤). وروى (٥) هشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) السختياني.

<sup>(</sup>٣) في (ك): «مخرفة<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٤) كذا وقع للمصنف، رواية أبي قلابة عن ثوبان، وهذا خطأ لا شك فيه، فإنه لا يُعلم لأبي قلابة رواية عن ثوبان إلا بواسطة، وهذه الرواية بدون واسطة (انظر: تهذيب الكمال ٢٠/١٤٥). وقال العجلي: «و لم يسمع من ثوبان شيئاً» (معرفة الثقات للعجلي ٢٠/٣).

ومما يؤيد خطأ هذه الرواية: أن حماد بن زيد روى الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، و حماد بن زيد من أوثق الناس وأثبتهم في حديث أيوب، كما نص عليه ابن معين، وأحمد، وسليمان بن حرب، وابن عدي وغيرهم.

حتى قال ابن معين رحمه الله: «ومن خالفه – أي حمادا – في الناس جميعاً في أيوب فالقول قوله»، (شرح علل الترمذي ٢٩٩/٢)، وقال أحمد: «كان حماد بن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب، وكان يهاب أو يتهيب إسماعيل ابن علية إذا خالفه». انظر: شرح علل الترمذي (٢/ ٢٠٢).

<sup>(°)</sup> في (ك): «روى».

ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ بمثله: «من عاد مريضاً لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع»(١).

منهال، عن حماد [بن زيد] (۱) عن ثابت (۱) عن أبي رافع، عن أبي هريرة، منهال، عن حماد [بن زيد] (۱) عن ثابت (بيقول الله عز وجل يوم القيامة للعبد: عن النبي الله الله الله عز وجل يوم القيامة للعبد: يا ابن آدم! مرضت فلم تعدين، قال: فيقول: أي رب! كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته وجدتني عنده؟ ويقول: يا ابن آدم! استسقيتك فلم تسقني، فيقول: أي رب! فكيف (أ) أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً [قد] (ه) استسقاك فلم تسقني، أما علمت أن عبدي فلاناً [قد] (ه) استسقاك فلم تسقد؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! /(۱) استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا (۱) رب! كيف أطعمك

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية المعلقة عن هشيم عن خالد، أخرجها مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب فضل عيادة المريض – ١٩٨٩/٤، رقم ٤٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) البناني، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «وكيف».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) (ك٥/٢١٢/ب).

<sup>(</sup>٧) في (ك): «أي».

وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت لو أنك أطعمته وجدت ذلك عندي(1).

۱۱۲۱۲ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة، حدثنا عفان بن مسلم ح

وحدثنا الصائغ جعفر (<sup>۲)</sup>، قال: حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة (<sup>۳)</sup>، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، عثله، سواء (<sup>٤)</sup>.

كلاهما عن عفان: حدثنا.

فائدة الاستخراج: أن راويه عن حماد بن سلمة عند أبي عوانة عفان بن مسلم، وهو من أثبت أصحاب حماد، قال يجيى بن معين: «من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم». شرح العلل (7/7).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب -باب فضل عيادة المريض - ۱) ۱۹۹۰/۱ رقم ۲۳).

<sup>(</sup>٢) هو: جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢١١).

باب: بيان فضيلة المسقام وصاحب الأوجاع/رل٩/٥٨/أ)، وثوابها، وأن أفاضل الناس الذي(١) تكون الأوجاع عليهم أشد وأجرهم أكثر

حدثنا الأعمش (۱۲۱۳ حدثنا عباس الدوري، حدثنا أبو يحيى الحماني (۲)، حدثنا الأعمش (۳)، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله في وهو يوعك (۵) وعكاً شديداً، فقال رسول الله في: فقلت: يا رسول الله! إنك لتوعك وعكاً شديداً، فقال رسول الله في: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قال: فقلت: ذلك بأن لك أجرين؟ فقال رسول الله في: «أجل»، ثم قال رسول الله في: «ما من أجرين؟ فقال رسول الله عنه من خطيئته مسلم يصيبه أذى (۵) من مرض فما سواه إلا حط الله عنه من خطيئته ومن سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها» (۲).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، وليست مثبتة في نسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني الكوفي.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٤) الوعك: بإسكان العين قيل: هو الحمى، وقيل: ألمها. النهاية (٢٠٧/٥)، لسان العرب (٢٠١/٥).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «الأذى».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها - ١٩٩١، رقم دعي.

الدنيا، حدثنا أبو خيثمة (١)، حدثنا أبو خيثمة (٢)، حدثنا جرير (٢)

حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا الأعمش (^) (ل٩٥/٩٠)، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله قال: دخلت على رسول الله وهو يوعك، فوضعت يدي عليه فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكاً

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المرض - باب شدة المرض - ٢١٣٨/٥، ٢١٣٨، ٥٣٢٢،

<sup>(</sup>١) هو: زهير بن حرب.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحميد الضبي، وهو موضع الالتقاء في الإسناد الأول.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الرحمن، أبو جعفر البغوي، صاحب المسند.

<sup>(</sup>٤) ابن حميد الضبي، أبو عبد الرحمن الكوفي، المعروف بــ الحذاء.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «عن».

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء في الإسناد الثاني هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢١٣).

<sup>(</sup>٨) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

شديداً، قال: (رَانِي أوعك كما يوعك، رجلان منكم)، قال: قلت: ذلك بأن لك أجرين؟ قال: (رأجل، وما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما/(۱) سواه إلا حُط عنه من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها)،(۱).

الوليد بن القاسم (٣)، أحبرنا الأعمش (٤)، بإسناده مثله (٥).

حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي (١١٢ حدثنا أبو عبد الرحمن النسائي (١٠)، حدثنا يعقوب بن إبراهيم (٧)، حدثنا يعيى (٨)، حدثنا سفيان (٩)، [قال] (١٠):

<sup>(1) (</sup>とっペリング).

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢١٣).

<sup>(</sup>٣) ابن الوليد الهمداني.

<sup>(</sup>٤) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢١٣).

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن شعيب، الحافظ، صاحب السنن، وقد أخرج هذا الحديث في سننه الكبرى (كتاب الطب - باب شدة المرض - ٣٥٢/٤ - رقم٧٤٨٣).

<sup>(</sup>٧) ابن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم، أبو يوسف الدورقي (ت ٢٥٢ هـ). وثقه النسائي، والخطيب، وابن حجر.

انظر: تاریخ بغداد (۲۷۷/۱٤)، تهذیب الکمال (۳۱۱/۳۲)، التقریب (ص۲۰۷).

<sup>(</sup>٨) ابن سعيد القطان.

<sup>(</sup>٩) الثوري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۱۰) زیادة من (ك).

حدثني سليمان (١)، عن إبراهيم التيمي بإسناده مثله (٢).

حدثنا قبيصة، حدثنا السري بن يجيى أبو عبيدة، وأبو أمية، قالا: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان (٢)، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله قال: أتيت رسول الله في مرضه وهو يوعك، وعكاً شديداً، فقلت: يا رسول الله! إنك لتوعك وعكاً شديداً، وذلك لك أجران (٤)؟ قال: ((أجل، أي مسلم يصيبه أذى إلا تحات عنه خطاياه كما تحات ورق الشجرة) ((ل٩/٨٦/١)) (٥).

رواه عبد الرزاق عن الثوري<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن مهران، الأعمش.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب ثوب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها - ٤/ ١٩٩١، رقم دوي مكرر).

وتقدم تخريج البخاري للحديث، انظر: حديث رقم (١١٢١٣).

فائدة الاستخراج: راويه عن الثوري يجيى القطان، وهو أوثق الناس في الثوري. شرح العلل (٢/ ٧٢٢، ٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) الثوري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب لأنه مبتدأ مؤخر، وجاء في الأصل ونسخة (ك): «أجرين».

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢١٧).

فائدة الاستخراج: ساق مسلم الإسناد ولم يتمه، ولم يذكر المتن، وأتم المصنف السياق إسناداً ومتناً.

<sup>(</sup>٦) رواية عبد الرزاق عن الثوري أخرجها مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة

والآداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك... ــ الآداب من طريق محمد بن رافع عن عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>١) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحميد الضبي، وهو موضع الالتقاء.

 <sup>(</sup>٣) قال العلماء: الوجع هنا: المرض، والعرب تسمي كل مرض وجعاً.
 شرح صحيح مسلم (١٦/ ١٩١، ١٩٢)، لسان العرب (٨/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك. . - ٤/ ١٩٩٠، رقم ٤٤).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء هو: شعبة بن الحجاج.

<sup>(</sup>٦) أخرجــه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك. . – ٤/ ١٩٩٠، رقم ٤٤ مكرر). فوائد الاستخراج: ١/ تصريح الأعمش بسماعه الحديث من أبي وائل. ٢/ ســـاق مسلم الإسناد ولم يتمه، ولم يذكر المتن، وأبو عوانة أتم السياق إسناداً ومتناً.

الالاا - حدثنا ابن أبي الدنيا<sup>(۱)</sup>، حدثنا أحمد بن جميل <sup>(۲)</sup>، حدثنا ابن المبارك، عن شعبة <sup>(۳)</sup> بمثله <sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو بكر بن عبد الله بن محمد، وقد أخرج هذا الحديث في كتابه: المرض والكفارات (ص۲۲، رقم ۸).

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف المروزي.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: شعبة.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٢٠).

# باب: ثواب المؤمن الذي يشاك الشوكة، أو يصيبه هم أو أذى

المان، عبد الأعلى، والربيع بن سليمان، والربيع بن سليمان، والا: حدثنا ابن وهب<sup>(۱)</sup>، أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، أن النبي على قال: «ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه، حتى الشوكة يشاكها»(<sup>۱)</sup>.

قال: أخبرني يونس بن يــزيد/(ل٩/٨٦/ب)، عن ابن شــهاب، عــن عروة، عن عائشة: أن رسول الله على قال: (رما من مصيبة يــصاب هــا المسلم إلا كفر ها عنه، حتى الشوكة يشاكها)) (١).

١١٢٢٤ حدثنا محمد بن الصباح الصنعاني، حدثنا عبد الرزاق،

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن وهب، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها - ١٩٩٢/٤، رقم ٤٩)، وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المرض - باب ما جاء في كفارة المرض - ٧١٣٧/، رقم ٥٣١٧، من طريق شعيب عن الزهري.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن وهب، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها - ١٩٩٢، رقم ٤٩).

عن معمر، عن الزهري<sup>(۱)</sup>، عن عروة، عن عائشة قالت: قال/<sup>(۱)</sup> رسول الله ﷺ: «ما من وجع<sup>(۱)</sup> يصيب المؤمن، إلا كان كفارة لذنوبه، حتى الشوكة يشاكها، أو النكبة<sup>(۱)</sup> ينكبها»<sup>(۱)</sup>.

البراد، و المحرف المحرف المحرف المحرف البراد، حدثنا يحيى بن صالح (٢)، حدثنا معاوية بن سلّام (١١٢٥)، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن، أخبره أن عائشة أم المؤمنين، أخبرته: أن النبي على فراشه، فقالت أن النبي الشخط وجع، فجعل يئن وينقلب على فراشه، فقالت

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: الزهري.

<sup>(</sup>۲) (ك٥/٢١٣/ب).

<sup>(</sup>٣) في (ك): ((يصيبه)).

<sup>(</sup>٤) هي المصيبة. انظر: النهاية (٥/ ١١٣)، لسان العرب (١/ ٧٧٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها - ٤/ ١٩٩٢، رقم ٤٩).

وتقدم تخريج البخاري للحديث، انظر: حديث رقم (١١٢٢).

فائدة الاستخراج: فيه زوائد في الألفاظ «ما من وجع يصيب المؤمن»، «إلا كان كفارة لذنوبه»، وكذا زاد: «والنكبة ينكبها».

<sup>(</sup>٦) الوحاظي، أبو زكريا الحمصي.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو سلام ممطور الحبشي، أبو سلام الدمشقي.

<sup>(</sup>٨) جاء في (ك): «معاوية بن صالح»، والصواب ما جاء في الأصل، وهو المثبت.

حدثنا أبو داود (۲)، حدثنا حدثنا أبو داود (۱۱۲۲ حدثنا حدثنا أبو داود (عن حدثنا أبو داود (۱۱۲۲ حرب (۱)، عن يجيى (۱)، أن أبا قلابة (۱)، حدثه عن عبد الرحمن بن

ولكن هذا الحديث لم أقف على تخريجه من طريق أبي سلمة، وإنما وقفت عليه من طريق أبي قلابة، وسيأتي تخريجه في الحديث الآتي إن شاء الله (حديث رقم ١١٢٢٦).

### (٣) هو: الطيالسي.

(٤) جاء في (ك): «جرير»، والصواب ما جاء في الأصل، وهو المثبت، ومما يؤيد هذا: أن حرب بن شداد من المكثرين عن يجيى بن أبي كثير، وهو متقارب في حديث يجيى بن أبي كثير مع معاوية بن سلام، كما نبه على ذلك الإمام أحمد، تهذيب الكمال (١٨٥/٢٨)، شرح علل الحديث (٦٧٧/٢).

وحرب بن شداد هو اليشكري، أبو الخطاب البصري (ت ١٦١ هـ).

وثقه أحمد، والذهبي، وابن حجر.

انظر: قمذيب الكمال (٢٤/٥)، ديوان الضعفاء (ص٥٥)، التقريب (ص٥٥٥).

- (٥) ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي.
  - (٦) هُو: عبد الله بن زيد الجرمي.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث من زيادات المصنف، ورجال إسناده ثقات.

شيبة<sup>(۱)</sup> ح

وحدثنا/(ل٩/٩٨/أ) أبو حميد (٢) العوهي (٣) الأزدي الحمصي، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن عبد الرحمن بن شيبة أخبره: أن أم المؤمنين عائسشة أخبرته: أن النبي على طرقه وجع...ثم ذكر مثله سواء (٥).

۱۱۲۲۷ ز- حدثنا أبو عتبة الحجازي<sup>(١)</sup>، حدثنا بقية، حدثنا

وثقه الدارقطني، وابن حجر.

انظر: تهذيب التهذيب (١٩٦/٦)، التقريب (ص٣٤٢).

(٢) هو: أحمد بن محمد بن سيار الحمصي العوهي.

(٣) بفتح العين المهملة، وسكون الواو وكسر الهاء: هذه النسبة إلى العوه، وهي قبيلة من اليمن.

انظر: الإكمال (٣٨١/٦)، الأنساب (٤٠٩/٩)، توضيح المشتبه (٣٩٣/٦).

(٤) في (ك): «أخبرنا».

(٥) هذا الحديث من زيادات المصنف، ورجال الإسناد الأول والثاني كلهم ثقات.

والحديث أخرجه أحمد في المسند (١٥٩/٦) من طريق هشام بن سعيد عن معاوية بن سلام به، قال الهيثمي في المجمع (٢٩٢/٢): «ورجاله ثقات».

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣١٩/٤) من طريق يجيى بن بشر عن معاوية به، وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

(٦) هو: أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي، أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي (ت ٢٧١ هـ).

<sup>(</sup>١) ابن عثمان القرشي العبدري المكي، خازن الكعبة.

الزبيدي، عن الزهري' عن عروة، عن عائشة، عن النبي على قال: «إن الرجل ليؤجر في كل شيء حتى في الشوكة يشاكها»(١).

۱۱۲۲۸ ز- حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عاصم<sup>(۲)</sup>،

قال ابن أبي حاتم: «كتبنا عنه، ومحله عندنا محل الصدق».

وكذبه محمد بن عوف، وتعقبه ابن عدي فقال: «ومع ضعفه قد احتمله الناس، ورووا عنه» ثم قال: «وهو وسط، ليس ممن يحتج بحديثه، أو يتدين به إلا أنه يكتب حديثه».

وأما روايته عن بقية بن الوليد، فقال محمد بن عوف: «الحجازي كذاب، كتبه التي عنده لضمرة وابن أبي فديك من كتب أحمد بن النضر، وقعت إليه، وليس عنده في حديث بقية بن الوليد [الزبيدي] أصل، هو فيها أكذب حلق الله، إنما هي أحاديث وقعت إليه في ظهر قرطاس كتاب صاحب حديث في أولها مكتوب: حدثنا يزيد بن عبد ربه، قال: حدثنا بقية. . ».

انظر: الكامل (۱۹۳/۱)، تاريخ بغداد (۳۳۹/٤)، تاريخ دمشق (۱٥٨/٥)، الظرز (۱۲۸/۱)، تحذيب التهذيب (۲۷/۱).

ملحوظة: ما بين المعكوفتين [الزبيدي] معناه: عن الزبيدي، لأن أبا عتبة هذا يروي عن بقية عن الزبيدي، وليس المراد بالزبيدي أنه نسب لبقية بن الوليد، فقد تقدم في ترجمته أنه كلاعي حميري، والله تعالى أعلم بالصواب.

(۱) إسناد المصنف فيه ضعف، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق يونس بن يزيد عن الزهري (كتاب البر والصلة - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن. . - ١٩٩٢/٤، رقم ٤٩).

(٢) الضحاك بن مخلد.

عن ابن جريج (۱) عن ابن أبي مليكة (۲) عن القاسم (۳) عـن عائـشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يشاك شوكة إلا كانـت لـه كفارة» (۱).

و ۱۱۲۲۹ ز- حدثنا أبو عمر الحراني<sup>(۱)</sup>، حدثنا مخلد بن يزيد<sup>(۱)</sup>، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة<sup>(۱)</sup> عن النبي على بمثله. إلى هنا لم يخرجاه.

والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢٥٧/٦) من طريق روح عن ابن جريج به. وأصل الحديث في الصحيحين عن عائشة، انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٢٤).

قال الإمام أحمد: لا بأس به، وكان يهم . وقال ابن حجر :صدوق له أوهام . انظر: تهذيب الكمال (٣٤٣/٢٧)، هدي الساري (صــ٤٦٥)، التقريب (صــ٤٠٥).

(٧) إسناد المصنف فيه: مخلد بن يزيد وفيه ضعف يسير كما تقدم، ولكن تابعه يجيى القطان عن ابن حريج، أخرجه أحمد في المسند (٢٠٣/٦)، وأصل الحديث في الصحيحين عن عائشة، انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٢٤).

<sup>(</sup>١) عبد الملك بن عبد العزيز المكي.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو بكر عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة -

<sup>(</sup>٣) ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

<sup>(</sup>٤) إسناد المصنف رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الحميد بن محمد بن المستام الحراني.

<sup>(</sup>٦) القرشي، أبو يجيى الحراني.

• ۱۱۲۳۰ حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب (١)، أن مالكاً أخبره ح

وحدثنا محمد بن مهدي العطار (۲) بمصر، حدثنا مطرف (۳)، عن مالك ابن أنس، عن يزيد (٤) بن خصيفة، عن عروة بن الزبير، أنه قال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله على: (رما يصيب المؤمن من مصيبة /(ل٩/٧٨/ب) حتى الشوكة، إلا قُصّ (٩) بها، أو كفر بها من خطاياه)) (٢). لا يدري أيتهما قال عروة.

 $^{(\Lambda)}$  حدثنا أبو إسماعيل $^{(\Lambda)}$ ، حدثنا القعنبي، عن مالك  $^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن وهب، وهو موضع الالتقاء في الإسناد الأول.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «القطان»، و لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله اليساري، أبو مصعب المدني، ابن أحت مالك بن أنس.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الله بن خصيفة - بمعجمة ثم مهملة -. انظر: التقريب (صــ٧٠٢).

<sup>(</sup>٥) أي: نقص وأُحذ. انظر: معجم مقاييس اللغة (١١/٥)، النهاية (٧٠/٤)، شرح صحيح مسلم (١٩٥/١٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه... ـــ ١٩٩٢/٤ رقم ٥٠).

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن إسماعيل الترمذي.

<sup>(</sup>A) موضع الالتقاء هو: الإمام مالك بن أنس رحمه الله.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك... ٤/ ١٩٩٢، رقم ٥٠).

معبة، أخبرني منصور (١)، والأعمش قال: سمعت إبراهيم، عن الأسود، شعبة، أخبرني منصور (١)، والأعمش قال: سمعت إبراهيم، عن الأسود، قال: كنا عند/(٢) عائشة، فسقط فسطاط (٣) على إنسان، فضحكوا، فقالت عائشة: لا تسخر، سمعت رسول الله على يقول: (رما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها(٤) درجة، أو حط عنه بها خطيئة، (٥).

**١١٢٣٣** حدثنا ابن أبي الدنيا، حدثنا أبو خيثمة (٢)، حدثنا

فائدة الاستخراج: رواية القعنبي عن مالك لهذا الحديث، وهو من أثبت أصحاب مالك. تمذيب التهذيب (٣٢/٦).

شرح صحيح مسلم للنووي (١٦/ ١٩٣)، لسان العرب (٧/ ٣٧١).

فوائد الاستخراج: 1/ رواية شعبة لهذا الحديث عن منصور، وهو من أثبت أصحاب منصور: الثوري وشعبة وجرير الضبي». شرح علل الترمذي (7/1/7)

٢/ تصريح منصور والأعمش بسماع الحديث من إبراهيم.

<sup>(</sup>١) ابن المعتمر، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>۲) (ك٥/١٢/أ).

<sup>(</sup>٣) الفسطاط: البيت من الشعر، كالخباء ونحوه.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ((به)).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتـــاب البر والصلة والآداب – باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك. . – ٤/ ١٩٩٠، رقم ٤٦).

<sup>(</sup>٦) هو: زهير بن حرب.

أبو معاوية<sup>(١)</sup> ح

وحدثنا الزعفراني، وعلي بن حرب قالا: حدثنا (٢) أبو معاوية، أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله على: «ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله ها درجة، وحط عنه بها خطيئة» (٣).

\* ۱۱۲۳٤ حدثنا أبو بكر يعقوب بن يوسف (١) الـمُطَّوعي (٥)، حدثنا أبو الربيع الزهراني (٦)، حدثنا إسماعيل بن زكريا (٧)، عن

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن خازم الضرير، وهو موضع الالتقاء في كلا الإسنادين.

<sup>(</sup>٢) في (ك): «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) أخــرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك...ــ ٤/ ١٩٩١، رقم ٤٧).

<sup>(</sup>٤) ابن أيوب المطوعي (ت ٢٨٧ هـ).

قال الدارقطني: «ثقة فاضل مأمون»، وقال الذهبي: «كان ثقة منصفاً».

انظر: تاريخ بغداد (۲۸۹/۱٤)، طبقات الحنابلة (۱۷/۱٤)، تاريخ الإسلام (وفيات سنة۲۸۷هـ).

<sup>(°)</sup> بــضم الميم، وتشديد الطاء المهملة وفتحها، وكسر الواو وفي آخرها العين المهملة: هذه النسبة إلى المطوعة، وهم جماعة فرغوا أنفسهم للغزو والجهاد ورابطوا في الثغور، وتطوعوا بالغزو، فقصدوا الغزو في بلاد الكفر. الأنساب (٢١/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٦) هو: سليمان بن داود العتكى.

<sup>(</sup>٧) ابن مرة الخلقاني الأسدي مولاهم، أبو زياد الكوفي.

الأعمش (۱)، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود قالا/(ل٩/٨٨/أ): كنا عند عائشة، فدخل رجل فعثر ببعض الأطناب (۲)، فضحك بعض القوم، فقالت عائشة: لا تسخر، قال النبي ﷺ: «ما من مؤمن يشاك شوكة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحا عنه بها (۳) سيئة، ورفع له بها درجة (٤).

مد ثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا شيبان (٥)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي الله عن الذي ما من مؤمن يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب الله له بها حسنة،

<sup>(</sup>١) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٢) الأطناب: جمع طنب، وهي حبال الخيمة التي تشد بها. معجم مقاييس اللغة (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «ومحا بما عنه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - بــاب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك. . - ٤/ ١٩٩١، رقم ٤٧).

وفي هذا الحديث حالف إسماعيل بن زكريا الخلقاني - وفيه مقال - أبا معاوية عن الأعمش في مواضع:

الأول: زاد في الإسناد من شيوخ إبراهيم النخعي: علقمة، بينما اقتصر أبو معاوية على الأسود، وأبو معاوية أوثق في الأعمش من إسماعيل. انظر: شرح علل الترمذي (٧١٦/٢)، التقريب (ص٤٧٥).

الثاني: ذكر قصة الحديث وجعلها من رواية الأعمش، بينما ذكرها جرير وشعبة من رواية منصور.

إذاً رواية إسماعيل شاذة، لمخالفته لرواية الثقات، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم، أبو معاوية البصري.

و كفر عنه بها خطيئة<sub>))</sub>(١).

حدثنا الأعمش<sup>(۳)</sup>، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: اعتلج<sup>(۱)</sup> ناس، فأصاب طنب الفسطاط عين رجل منهم، فضحكوا، فقالت عائشة: مالكم؟ فقالوا: أصاب طنب الفسطاط عين رجل، وكادت تذهب مالكم؟ فقالت: سمعت رسول الله على يقول: «ما من مؤمن<sup>(٥)</sup> تشوكه شوكة فما فوقها، إلا حط الله عنه خطيئة، ورفع له بها درجة»<sup>(۱)</sup>.

 $^{(A)}$  بن إشكاب  $^{(A)}$ ، وابن أبي معشر  $^{(P)}$ ، قالا:

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) الطنافسي.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٤) أي: تصارعوا. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٨٦/٣).

<sup>(</sup>٥) في (ك): <sub>«ر</sub>جل<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها، ١٩٩١، رقم ٤٧). فائدة الاستخراج: ذكر قصة الحديث من طريق الأعمش، وليست عند مسلم.

<sup>(</sup>V) أبو الحسن على بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري.

<sup>(</sup>٨) بكسر الهمزة وسكون المعجمة، وآخرها موحدة: وهو لقب للحسين والد علي. نزهة الألباب في الألقاب (٧٨/١)، التقريب (ص٤٠٠).

<sup>(</sup>٩) هو: أبو بكر الحسين بن محمد بن أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي.

حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي<sup>(۱)</sup>، حدثنا هشام بن عروة<sup>(۲)</sup>، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال/(ل٩/٨٨/ب) رسول الله ﷺ: «ما من مسلم تصيبه شوكة فما فوقها إلا قص من خطيئته».

وقال أحدهما: ((قص عنه بها خطيئة))(٣).

<sup>(</sup>١) الرؤاسي، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: هشام بن عروة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك. . - ١٩٩٢/٤ ، رقم ٤٨).

<sup>(</sup>٤) ابن كرامة العجلي مولاهم، أبو جعفر الكوفي (ت ٢٥٦ هــ).

قال أبو حاتم: «صدوق»، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه مسلمة بن قاسم، وابن حجر. انظر: الجرح (۲۰/۸)، الثقات لابن حبان (۱۱۷/۹)، تقذيب التهذيب ((70/4))، التقريب ((70/4)).

<sup>(</sup>٥) (ك٥/١١/ب).

<sup>(</sup>٦) الأنصاري، الزرقي مولاهم، المدين.

<sup>(</sup>٧) هـكذا في الأصل ونسخة(ك)، وجاء من الـمـطبـوع مـن كتاب: المرض والكفارات لابن أبي الدنيا: «من».

الشوكة فما فوقها، إلا كفر الله عنه بها خطيئة (١) الشوكة فما فوقها، إلا كفر الله عنه بها خطيئة (١).

المحاوية (١ حدثنا العطاردي (٣)، حدثنا أبو معاوية (٤)، حدثنا يحيى بن سعيد (٥)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال النبي على: «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله عنه بحاخطيئة» (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناد المصنف صحيح، والحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب: المرض والكفارات (ص١١٠، رقم ١٣٠)،.

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المرض - باب ما جاء في كفارة المرض - اب ما جاء في كفارة المرض - ٥٣١٥)، وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو غير ذلك - ١٩٩٢/٤، رقم ٤٩) كلاهما من طريق الزهري عن عروة به.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن عبد الجبار، أبو عمر الكوفي، خاتمة أصحاب أبي معاوية.

<sup>(</sup>٤) هو: محمد بن خازم الضرير.

<sup>(</sup>٥) الأنصاري.

<sup>(</sup>٦) إسناد المصنف فيه العطاردي، ضعفه ابن حجر. انظر: التقريب (٨١).

والحديث أخرجه أحمد، قال: حدثنا سفيان (ابن عيينة) عن عبد الرحمن بن القاسم به، المسند (٣٩/٦).

وقد تابع عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: ابن أبي مليكة، فرواه عن القاسم به، انظر: حديث رقم (١١٢٢٨).

• ١١٢٤- حدثنا الحارثي أحمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا أبو أسامة (۱)، حدثني الوليد بن كثير، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، ألهما سمعا رسول الله على يقول: «ما يصيب المؤمن من نصب (۱)، ولا وصب (۳)، ولا سقم (۱)، ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر به عنه من سيئاته»/(ل٩/٩/٨).

١١٢٤١ حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا الحميدي، حدثنا

<sup>(</sup>١) هو: حماد بن أسامة، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) التعب. النهاية (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) قال النووي: «الوصب: الوجع اللازم، ومنه قوله تعالى: (ولهم عذاب واصب) أي لازم ثابت.

شرح صحیح مسلم (۱۹۱/۱۹)، النهایة (۱۹۰/۵).

<sup>(</sup>٤) أي: مرض. انظر: النهاية (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك... ٤/ ١٩٩٢، رقم ٥٢).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المرض - باب ما جاء في كفارة المرض - المرض ٢١٣٧/٥ رقم ٥٣١٨) من طريق زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار به.

فائدة الاستخراج: تصريح أبي أسامة (حماد بن أسامة) بسماعه الحديث من الوليد بن كثير.

سفيان (۱)، [قال] (۲): حدثنا أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، قال: سمعت محمد بن قيس بن مخرمة بن نوفل، يحدث عن أبي هريرة قال: لما نزلت ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوّمًا يُجُزّ بِهِ ، ﴾ (٣) شق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله ﷺ: «قاربوا(۱) وسددوا(۱)، فإن كل ما أصاب المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها» (١).

(٥) أي: اقصدوا السداد، وهو الصواب.

شرح صحيح مسلم (١٩٧/١٦)، لسان العرب (٣/ ٢١٠).

(٦) أخرجــه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب ثواب المؤمن فيما
 يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك. . – ١٩٩٣/٤، رقم ٥٢).

#### فوائد الاستخراج:

1/ راویه عن ابن عیینة هو الحمیدي، وهو من ثقات أصحاب ابن عیینة، قال أبو حاتم: «أثبت الناس في أبن عیینة الحمیدي هو رئیس أصحاب ابن عیینة، وهو ثقة إمام» أ. هـ. الجرح (٥/ ٥٧).

٢/ تسمية ابن محيصن في إسناد المصنف.

٣/ تتمة نسب محمد بن قيس بن مخرمة (ابن نوفل) في إسناد المصنف.

<sup>(</sup>١) ابن عيينة، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) سيورة النساء، آية (١٢٣).

<sup>(</sup>٤) أي: اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا، بل توسطوا. شرح صحيح مسلم (١٩٧/١٦)، النهاية (٣٣/٤).

حدثني حيوة، عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: سمعت النبي على يقول: «ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له ها حسنة، أو حطت عنه ها خطيئة».(\*\*).

<sup>(</sup>١) أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم القرشي المصري.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن وهب، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك... 4/ ١٩٩٢، رقم ٥١). فائدة الاستخراج: ذكر نسب أبي بكر بن حزم، في إسناد المصنف.

## باب: [بيان] (۱) النهي عن سب الحمى وثواب من تصيبه الحمى، وثواب من يصرع فيصبر ولا يتعالج بشيء

مسدد، [قال] (۲): حدثنا إسماعيل القاضي، والدنداني، قالا: حدثنا مسدد، [قال] (۲): حدثنا يحيى بن سعيد، عن الحجاج الصواف (۳)، عن أبي الزبير، عن حابر: أن النبي شمر بأم السائب، أو أم المسيب وهي ترفرف من الحمى، فقال/(ل٩/٩/٩/ب): «مالك»؟ قالت: الحمى... ح

وحدثنا ابن أبي الدنيا/(<sup>1)</sup>، ومحمد بن محمد بن رجاء، قالا: حدثنا عبيدالله بن عمر <sup>(°)</sup>، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الصواف، قال: حدثني أبو الزبير، حدثنا جابر بن عبد الله: أن رسول الله الله على أم السائب، أو أم المسيب – أبو السزبير شك – وهي ترفرف <sup>(۲)</sup>، فقال: ((مالك ترفرفين)) قالت: الحمى، لا بارك الله فيها، قال:

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء في الإسناد الأول هو: الحجاج الصواف.

<sup>(</sup>ま)(とっ/っノバ).

<sup>(</sup>٥) القواريري، وهو شيخ مسلم، وهو موضع الالتقاء في الإسناد الثاني.

<sup>(</sup>٦) ليست هذه اللفظة عند مسلم، وجاءت عند ابن أبي الدنيا في كتاب: المرض والكفارات (ص٢٤، رقم ١١): «تزفزف» بالزاي المعجمة.

<sup>(</sup>٧) حاء عند مسلم في صحيحه، وابن أبي الدنيا: «تزفزفين» بالزاي، قال النووي: «بزاءين معجمتين وفاءين والتاء مضمومة، قال القاضي: تضم وتفتح، وهذا هو

(لا تسبي الحمى، فإلها تذهب خطايا بني آدم، كما يسذهب الكسير نصي الحمى، فإلها تذهب خطايا بني آدم، كما يسذهب الكسير خبث (7) الحديد (7) الحديد (7) الحديد الكسير ألم المحديد ألم المحديد ا

الله (٤) عبد الله (٤) حدثنا ابن أبي الدنيا، حدثنا سوار بن عبد الله (٤)، حدثنا (٥) يحيى بن سعيد (٦)، عن عمران (٧)، قال: حدثني عطاء بن أبي

الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة، وادعى القاضي ألها رواية جميع رواة مسلم، ووقع في بعض نسخ بلادنا: بالراء والفاء، ورواه بعضهم في غير مسلم بالراء والقاف، ومعناه: تتحركين حركة شديدة، أي ترعدين». شرح صحيح مسلم (١٩٨/١٦)، وانظر: لسان العرب (١٢٥/٩)، ١٢٢، ١٢٧).

- (١) بالكسر: وهو الزق الذي ينفخ به النار. النهاية (٤/ ٢١٧).
- (۲) بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة: أي وسخه الذي تخرجه النار.
   لسان العرب (۲/ ۱۶۶)، فتح الباري (۶/ ۱۰۵).
- (٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك... 4/ ١٩٩٣، رقم ٥٣).

فوائد الاستخراج: ١/ بيان أن الشك في قوله: ﴿أَمُ السَّائِبُ أَوْ أَمُ الْمُسْيَبِ﴾ من أبي الزبير.

٢/ متابعة يجيى بن سعيد القطان في الإسناد الأول، ليزيد بن زريع، مما يزيد الحديث قوة.

- (٤) ابن سوار التميمي العنبري، أبو عبد الله البصري القاضي.
  - (٥) في (ك): «أخبرنا».
  - (٦) القطان، وهو موضع الالتقاء.
  - (٧) ابن مسلم المنقري، أبو بكر البصرى القصير.

رباح، قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء (۱)، أتت النبي فقالت: إني أصرع (۲)، وإني أتكشف (۳) فادع الله لي، قال: (إن صبرت فلك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك)، فقالت (أ): إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا الله (۱).

<sup>(</sup>۱) هي: أم زفر – بضم الزاي وفتح الفاء –، حاء ذلك في رواية البخاري، وقيل: هي سعيرة الأسدية. انظر: فتح الباري (۱۱۹/۱۰)، الإصابة (۷۰۰/۷ و ۲۱۰/۸)، تنبيه المعلم (ص۲۳۰، رقم ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) الصرع: علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن انفعالها منعاً غير تام، وسببه ريح غليظة تنحبس في منافذ الدماغ، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، وقد يتبعه تشنج في الأعضاء، قال الحافظ: «وقد يكون الصرع من الجن، ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم».

لسان العرب (۱۹۷/۸)، الفتح (۹/ ۱۱۹).

<sup>(</sup>٣) أتكشف: بمثناة وتشديد المعجمة: من التكشف، وبالنون الساكنة مخففاً: من الإنكشاف، والمراد ألها حشيت أن تظهر عورتها وهي لا تشعر. الفتح (١٢٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) في (ك): «قالت».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب – باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك...-- ٤/ ١٩٩٤، رقم ٥٤).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المرض - باب فضل من يصرع من الريح - ٥/ ٢١٤، رقم ٥٣٢٨) من طريق مسدد عن يجيي القطان عن عمران به.

## ٤٠٤ المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي عوانة الإسفراييني

عمد بن رجاء، حدثنا عبيد الله بن عمد بن رجاء، حدثنا عبيد الله بن عمر (۱)، حدثنا يحيى القطان، حدثنا أبو بكر عمران القصير، حدثنا عطاء بن أبي رباح، قال: قال [لي](۲) ابن عباس، مثله [سواء](۳)(٤).

فائدة الاستخراج: بيان الاسم المهمل: «عمران أبو بكر» وهو: «القصير».

<sup>(</sup>١) القواريري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٤٤).

## باب: تحريم الظلم، وحظر ظلم الناس بعضهم بعضا، والترغيب في قضاء حاجة المسلم، والستر عليه

عبد الله الكريزي (١) (ل٩٠/٩٠) الدمشقيان (٢)، وعلي بن عثمان النفيلي، وأبو العباس الغري ح

وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قالوا: حدثنا أبو مسهر (٣) وهو: عبد الأعلى بن مسهر الغساني، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، عن الله عز وجل أنه قال: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، ياعبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار، وأنا الذي أغفر الذنوب ولا أبالي، فاستغفروني أغفر لكم، ياعبادي كلكم جائع إلا من أطعمت، فاستطعموني

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، وجاء في نسبته: «الكربري» برائين مهملتين، و لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وساق في ترجمته هذا الحديث من طريق المصنف. تاريخ دمشق (۲۲٤/۳۸).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ك): وجاء في الأصل: ﴿الدمشقيين﴾.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: أبو مسهر، عبد الأعلى بن مسهر الغساني.

<sup>(</sup>٤) اسمه: عائذ الله بن عبد الله.

أطعمكم، ياعبادي كلكم عار إلا من كسوت (١)، فاستكسوي أكسكم (٢)، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل منكم لم يزد (٣) ذلك في ملكي شيئاً، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً، ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد (٤) واحد، ثم سألويي فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه السمخيط (٥) غمسة واحدة، ياعبادي إنما هي أعمالكم أحفظها (ره / ، ٩ / ب) عليكم، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (٢).

<sup>(</sup>١) في (ك): «كسوته».

<sup>(</sup>۲) (ك٥/٥١٥/ب).

<sup>(</sup>٣) في (ك): «لا يزداد».

<sup>(</sup>٤) يطلق الصعيد ويراد به: وجه الأرض، ويراد به أيضا: الطريق. (معجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) بكسر الميم وفتح الياء: هو الإبرة. شرح صحيح مسلم (١٦/ ٢٠٠)، النهاية (٢/ ٩٢).

 <sup>(</sup>٦) أخــرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم ١٩٩٥/٤، رقم
 ٥٥ مكرر) من طريق أبي بكر بن محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي مسهر به.

فوائد الاستخراج: ١/ تسمية أبي مسهر في الإسناد.

٢/ أتم المصنف حديث أبي مسهر إسناداً ومتناً، وساق مسلم بعض الإسناد،
 ولم يذكر المتن.

قال: فكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه.

حديثهم واحد، وربما قدم أحدهم الحرف وأخر الحرف.

رواه مسلم عن الصغاين (١)، عن أبي مسهر، و عن عبد الله بن عبد الرحمن (٢)، عن مروان، عن سعيد بهذا.

[من هنا لم يخرجاه]<sup>(۳)</sup>.

سعید بن سابق (۵)، حدثنا محمد بن مسلم بن واره (۱۹۴۷ حدثنا محمد بن سعید بن سابق (۵)، حدثنا عمرو بن أبي قیس (۱)، عن منصور بن المعتمر، عن موسى بن المسیب (۷)، عن شهر بن حوشب، عن عبد السرحمن بسن

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن إسحاق، وهو شيخ مسلم في هذا الحديث، ومن طريقه أخرج مسلم الحديث، انظر: التحريج السابق.

<sup>(</sup>٢) هو الدارمي، ومن طريقه أخرج مسلم الحديث عنه -الدارمي- عن مروان بن محمد الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز به، انظر: صحيح مسلم (كتاب البر والصلة - باب تحريم الظلم - ١٩٩٤/٤، رقم ٥٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) الإمام محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازي، الحافظ.

<sup>(</sup>٥) أبو سعيد الرازي.

<sup>(</sup>٦) الرازي الأزرق.

<sup>(</sup>٧) الثقفي، أبو جعفر الكوفي البزاز.

قال ابن معين، وأبو حاتم: «صالح»، وقال أحمد: «مَا أَعلم إلا خيرا»، وقال ابن حجر: «صدوق». انظر: الجرح (١٦١/٨)، تمذيب الكمال (١٥٣/٢٩)، التقريب (ص٥٥).

غنم (۱)، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم! كلكم مذنب إلا من عافيته، فاستغفروني أغفر لكم، ومسن علم أبي ذو قدرة على المغفرة واستغفرين غفرت له بقدري ولا أبالي، وكلكم ضال إلا من هديته، فسلوني الهدى أهدكم، وكلكم فقير إلا من أغنيته، فسلوني أغنكم، ولو أن أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي لم يزد ملكي قدر جناح بعوضة، ولو أن أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم وحيكم وميتكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل سائل ما بلغت/(له/١٩) أمنيته، فأعطيته لم ينقص ملكي إلا كما لو أن أحدكم على شفة البحر فغرز فيه إبرة ثم نزعها، ذلك بأين/(٢) جواد أحدكم على شفة البحر فغرز فيه إبرة ثم نزعها، ذلك بأين/(٢) جواد أدعل ما أشاء، عطائي كلام، وعذابي كلام، وإنما قولي لشيء إذا أردت: أن أقول له: كن فيكون،(٣).

<sup>(</sup>١) بفتح الغين المعجمة، الأشعري الشامي.

<sup>(</sup>アノマン) (アノアル).

<sup>(</sup>٣) إسناد المصنف حسن، وقد روى هذا الحديث عن شهر جماعة:

<sup>1/</sup> موسى بن المسيب عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم: أخرجه المصنف كما في هذا السحديث، وحديث رقم (١١٢٤٨، ١١٢٤٩)، وأحمد في المسند (١٧٧/٥)، وابن ماجة (كتاب الزهد – باب ذكر التوبة – ١٤٤٢/٢ – رقم ٤٢٥٧)، والطبراني في الدعاء (٧٩٢/٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٠/١٥)، وأيضا (١٠/١٢)، وأيضا (٢٠/١)،

# موسى بن المسيب، عن شهر بن حوشب ح

٢/ سليمان الأعمش عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم: أخرجه المصنف كما في الحديث رقم (١١٢٥٠).

٣/ موسى الجهني عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم: أخرجه المصنف كما في الحديث رقم (١١٢٥١).

٤/ سيار أبو الحكم عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم: أخرجه المصنف كما في الحديث رقم (١٧٩/٩).

٥/ ليث بن أبي سليم عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم: أخرجه المصنف كما في الحديث رقم (١١٢٥٥)، وأحمد في المسند (١٥٤/٥)، وهناد في الزهد (٢/٢٥٤) - رقم٥٠٩)، ومن طريقه أخرجه الترمذي في جامعه (كتاب صفة القيامة - باب.
 - ٢٤/٥٥ - رقم٥٤٤٥).

٦/ عبد الحميد بن بحرام عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم: أخرجه المصنف كمافي
 الحديث رقم (١١٢٥٤)، وأشار إليه المزي كما في تحفة الأشراف (١٧٩/٩).

وقال الإمام الترمذي: «هذا حديث حسن». الجامع (٢٦٦/٥)، وانظر: تحفة الأشراف (١٧٩/٩).

وقال الإمام البيهقي: «هذا حديث محفوظ من حديث شهر بن حوشب». الأسماء والصفات (٣٢٠/١).

وأصل الحديث عند مسلم في صحيحه من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، وقد تقدم برقم: (١١٢٤٦).

(١) هو: ابن عبيد الطنافسي.

وجد ثنا عمار بن رجاء، حد ثنا محمد بن عبيد (۱)، حدثنا موسى بن المسيب، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر، عن رسول الله على قال: «يقول الله عز وجل: ياعبادي كلكم ضال إلا من هديته. . » وذكر الحديث (۲).

المحمد (٣)، حدثنا سعيد بن مسلمة (٤)، عن الأعمش، عـن موســى بـن المسيب، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن أبي ذر، قال: المسيب، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن أبي ذر، قال: قال النبي الله عز وجل: إني جواد ماجد، عطائي كــلام، وعذابي كلام، وإذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن فيكون» (٥).

• • ١١٢٥ - ز- وحدثنا أبو على الحسن بن أحمد بن محمد بن

<sup>(</sup>١) الطنافسي.

<sup>(</sup>۲) انظر: تخريج الحديث رقم: (۱۱۲٤٧).

<sup>(</sup>٣) ابن زياد بن فروخ الوزان، أبو محمد الرقي (ت ٢٤٩ هــ).

وثقه النسائي، وابن حجر.

انظر: هَذيب الكمال (٣/ ٤٨٩)، التقريب (ص ١١٨).

<sup>(</sup>٤) ابن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي.

<sup>(</sup>٥) إسناد المصنف ضعيف، لأن فيه: سعيد بن مسلمة.

وهذا الحديث هو الشطر الأخير من الحديث المتقدم برقم (١١٢٤٧)، وانظر تخريجه هناك.

بكار بن بلال الدمشقي، حدثنا جدي (۱)، حدثنا سعيد بن بشير (۲)، عن إدريس (۳) الأودي، عن سليمان الأعمش، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم ((ل۹۱/۹/ب)، عن أبي ذر، أن النبي شقال: (إن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكلم مذنب إلا من عافيت، فاستغفروني أغفر لكم)(١).

روم، حدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن يزيد بن سنان المحمد بن يزيد بن سنان حدثنا يزيد بن أبي أنيسة (٢)، عن موسى حدثنا يزيد (١) حدثنا زيد بن أبي أنيسة (٢)، عن موسى (١) الجهني، عن

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن بكار بن بلال العاملي، أبو عبد الله الدمشقي القاضي.

<sup>(</sup>٢) الأزدي مولاهم، أبو عبد الرحمن الشامي.

<sup>(</sup>٣) ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري، أبو عبد الله الكوفي.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) التميمي الجزري، أبو عبد الله بن أبي فروة الرهاوي، والد أبي فروة الأصغر الرهاوي.

<sup>(</sup>٦) ابن سنان، أبو فروة الرهاوي.

<sup>(</sup>٧) الجزري، أبو أسامة الرهاوي (ت ١٢٤ هـ).

وثقه ابن سعد، وابن معين، والذهبي.

انظر: الطبقات الكبرى (٤٨١/٧)، تاريخ الدارمي عن ابن معين (ص١١١، رقم ٣٣٨)، الكاشف (٤١٥/١).

<sup>(</sup>٨) ابن عبد الله الجهني، أبو عبد الله الكوفي.

وثقه القطان، وأحمد، وأبو حاتم وغيرهم.

انظر: الجرح (٨/ ١٤٩)، تمذيب الكمال (٢٩/ ٥٥).

شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي ذر، عن النبي الله قال: «إن الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكلم مذنب وخاطئ إلا من عافيت، فمن استغفرين وهو يعلم أبي قادر على المغفرة غفرت له ولا أبالي...» وذكر الحديث (١).

قال علي بن المديني: وحدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد (٢)، عن شهر بن حوشب، عن تبيع (٨) قال: إن في

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) ابن رجاء، سمع من ابن المديني كما في السير (٢/١٣) وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) ابن طرخان التيمي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٤٧).

<sup>(</sup>٧) ابن جدعان، أبو الحسن البصري (ت ١٣١ هـ).

جمهور الأثمة على تضعيفه؛ كأحمد، وابن معين، والنسائي، والدارقطني، وابن حجر وغيرهم. انظر: الجرح (١٨٤٠/٦)، الضعفاء للعقيلي (٢٢٩/٣)، الكامل (١٨٤٠/٥)، سنن الدارقطني (٧٧/١)، تقذيب الكمال (٢٣٤/٢٠)، الميزان (٤٧/٤)، التقريب (ص٤٠١).

<sup>(</sup>٨) ابن عامر الحميري، أبو عبيدة، ابن امرأة كعب الأحبار (ت ١٠١ هـ).

التوراة مكتوب يا عبادي كلكم مذنب إلا من غفرت له ... وذكر الحديث (١).

أدرك زمن النبي ﷺ، وأسلم في زمن أبي بكر الصديق، وجعله ابن حجر في القسم الثالث فيمن أدرك النبي ﷺ و لم يره.

قال الذهبي: «ما علمت به بأساً»، وقال ابن حجر: «صدوق عالم بالكتب القديمة». انظر: تهذيب الكمال (717/8)، السير (177/8)، الإصابة (177/8)، التقريب (17.8).

(١) هذا الخبر في إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

وعلى فرض صحة الإسناد إلى تبيع، فإنه مأخوذ من التوراة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: (﴿ قُولُوا مَامَكَا الصلاة والسلام: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿ وَاللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾.

أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير - باب ﴿ قُولُوا مَامَكَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية - ١٦٣٠،١٦٣١/٤، رقم ٤٢١٥).

وروى البخاري أيضا في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء – باب ما ذكر عن بني إسرائيل – ٢٧٥/٣، رقم ٣٢٧٤) حديث عبد الله بن عمرو، أن النبي الله قال: «بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. . » الحديث.

قال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا، وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. انظر: فتح الباري (٦/ ٥٧٥).

وهذا الخبر جاءت السنة الصحيحة بتقريره، والله أعلم.

#### ٤١٤ المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم للإمام الحافظ أبي عوانة الإسفراييني

قال علي (<sup>۷)</sup>: أظن هذين/(ل٩٢/٩/ب) الحديثين <sup>(^)</sup> رواهما شهر لأن ألفاظهما مختلفة.

انظر: التاريخ الكبير (١٦٥/٤)، الجرح (١٦٥٤)، الثقات (١٩٩/٨).

(٣) ابن يزيد النخعي.

(٤) ابن قيس النخعي.

(٥) ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه.

(٦) هذا الحديث من زيادات المصنف، وقد علقه المصنف عن علي بن زيد، وهو ضعيف، وأيضاً في إسناده: سنان بن الحارث، ولم أقف على كلام سوى ما تقدم عن ابن حبان.

ورواية ابن مسعود للحديث لم أقف على من أخرجها سوى المصنف رحمه الله، وقد ذكره المزي من الزيادات، ولم يذكر من أخرجه. تحفة الأشراف (٩/ ١٧٩).

(٧) ابن المديني، كما صرح بذلك المزي في التحفة (الموضع السابق).

(٨) يقصد بذلك: حديث شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر، وحديث شهر عن معدي كرب عن أبي ذر.

<sup>(</sup>١) ابن زيد بن جدعان، كما صرح بذلك المزي في تحفة الأشراف (١٧٩/٩).

<sup>(</sup>٢) ابن مصرف، ابن أخي طلحة بن مصرف، ترجم له البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في السجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه حرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «يروي المقاطيع».

قال على (۱): وحدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أي قلابة (۲)، عن أبي قدر، قال: قال الله عز وجال: «إني حرمت/(۳) الظلم على نفسي، وهو عليكم محرم فالا تظالموا العباد...)، وذكر الحديث (۱).

وإسناد هذا التعليق رجاله ثقات، ولكن أباقلابة لم يسمع من أبي ذر، حيث إن أبا حاتم نص على أن أبا قلابة لم يدرك زيد بن ثابت. المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٩٦). وقد توفي زيد سنة (٤٥ أو ٤٨ هـ) كما في التقريب (ص٢٢٢)، ومات أبو ذر سنة (٣٢هـ) كما في التقريب (ص٣٣ه)، ومات أبو قلابة سنة (٤٠١هـ) وقيل بعدها، وكان رحمه الله كثير الإرسال، كما نص على ذلك ابن حجر في التقريب (ص ٣٠٤).

<sup>(</sup>١) ابن المديني، كما صرح بذلك المزي في التحفة (الموضع السابق).

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الله بن زيد الجرمي.

<sup>(</sup>٣) (ك٥/٢١٦/ب).

<sup>(</sup>٤) هكذا علقه المصنف عن على بن المديني، ولعله بالإسناد الأول.

والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٨٢/١١ – رقم٢٧٢٢) من طريق معمر به.

 <sup>(</sup>٥) هو: العلاء بن هلال، أبو محمد الرقي.
 (٦) ابن عمرو الجزري، أبو وهب الرقي.

<sup>(</sup>٧) ابن أبي أنيسة زيد الجزري، أبو أسامة الرهاوي.

<sup>(</sup>٨) ابن وردان العنـــزي الواسطي.

عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا ذر<sup>(۱)</sup>، حدثه عن رسول الله على قال: «إن الله تعالى يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فأنا غافر لك<sup>(٢)</sup>...» وذكر الحديث<sup>(٣)</sup>.

نان، قال: [i-4110] ويزيد بن سنان، قال: حدثنا محمد بن حيوة، ويزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو صالح عن شهر بن عبد الحميد بن هرام (٥)، عن شهر بن

وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، وأبو داود وغيرهم.

وقال أحمد: «حديثه عن شهر مقارب، كان يحفظها كأنه يقرأ سورة من القرآن، وهو سبعون حديثاً طوالاً»، وقال أحمد أيضاً: «لا بأس بحديث عبد الحميد بن بحرام عن شهر بن حوشب»، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: «سألت أبي عنه، فقال: هو في شهر بن حوشب، مثل الليث في سعيد المقبري، قلت: ما تقول فيه؟ قال: ليس به بأس، أحاديثه عن شهر صحاح، لا أعلم روى عن شهر بن حوشب أحاديث أحسن منها ولا أكثر منها، أملى عليه في سواد الكوفة، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، ولا بحديث شهر بن حوشب، ولكن يكتب حديثه».

وأما رواية الليث عن سعيد المقبري فقد قال أحمد، وابن المديني أنه من أثبت الناس في سعيد المقبري.

وقال يجيى بن سعيد القطان: «من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد بن هرام»،

<sup>(</sup>١) في (ك): «عن أبي ذر».

<sup>(</sup>٢) جاء في (ك): «يا عبادي كلكم مذنب. . » وذكر الحديث.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الله بن صالح، كاتب الليث.

<sup>(</sup>٥) الفزاري المدائني.

ویعقوب بن سفیان، قالا: حدثنا عبید الله بن موسی (۳)، حدثنا شیبان (۱) ح

وحدثنا تمتام (٥)، حدثنا الحسن بن بشر (١)، حدثنا عمار بن

وقال أحمد بن صالح: «ثقة يعجبني، حديثه حديث صحيح، أحاديثه عن شهر بن حوشب صحيحة».

والخلاصة أن روايته من أصح الروايات عن شهر بن حوشب.

انظر: تاریخ الدوري عن ابن معین (۲٤۱/۲)، التاریخ الکبیر للبخاري ((7.7))، الخرح ((7.7))، الثقات لابن شاهین ((-7.7))، شرح العلل لابن رجب ((7.7)). گذیب الکمال ((7.9))، شرح العلل لابن رجب ((7.9)).

(١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٤٧).

ملحوظة: هذا الحديث من زيادات نسخة (ك)، وليس هو في الأصل.

- (٢) هذا الحديث من زيادات نسخة (ك) ليس هوفي الأصل.
  - (٣) ابن باذام العبسي.
  - (٤) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي.
    - (٥) هو: محمد بن غالب، أبو جعفر الضيي.
- (٦) ابن سلم الهمداني البحلي، أبو على الكوفي (ت ٢٢١ هـ).

قـــال أبو حاتم: «صدوق»، وقال النسائي: «ليس بالقوي»، وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ».

محمد(١) ح

وحدثني محمد بن محمد بن رجاء، حدثنا علي بن المديني، حدثنا جرير (7)، كلهم عن ليث (7)، عن شهر بن حوشب، بنحو حديث موسى بن المسيب (3).

حدثنا عفان (۱)، حدثنا الزعفران (۵)، حدثنا عفان (۲)، حدثنا مهدي (۷)، حدثنا غیلان بن جریر (۸)، عن شهر بن حوشب، عن معدي

انظر: الجرح (٣/٣)، تهذيب الكمال (٥٨/٦)، التقريب (ص١٥٨).

(١) الثوري، أبو اليقظان الكوفي، ابن أخت سفيان الثوري (ت ١٨٢ هــ).

قال ابن معين، وأبو حاتم: «ليس به بأس»، ووثقه علي بن حجر.

وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي»، وقال ابن حجر: «صدوق يخطئ».

- (٢) ابن عبد الحميد الضبي.
- (٣) ابن أبي سليم بن زنيم القرشي.
- (٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٤٧).
  - (٥) هو: الحسن بن محمد.
    - (٦) ابن مسلم الصفار.
- (٧) ابن ميمون الأزدي المعولي مولاهم، أبو يحيى البصري.
  - (٨) المعولي الأزدي البصري (ت ١٢٩ هـ).

وثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حجر.

انظر: الجرح (٧/٧٥)، تمذيب الكمال (١٣٠/٢٣)، التقريب (ص٤٤٣).

كرب (۱)، عن أبي ذر، عن النبي الله يرويه عن ربه عز وحل قال: (ريا ابن آدم! إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، يا ابسن آدم إنك إن تلقاني بقراب (۲) الأرض خطايا بعد أن لا تشرك بي شيئاً ألقاك بقرابها مغفرة/(ل۹۲/۹/ب)، ياابن آدم إنك إن تذنب حتى تبلغ ذنوبك أو خطاياك عنان السماء، ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي)، (۱).

انظر: التاريخ الكبير (١/٨٤)، الجرح (٣٩٨/٨)، الأنساب (٢٧٧/١٢).

(٢) أي: يما يقارب ملؤها. النهاية (٤/٤).

(٣) إسناد المصنف حسن، ولكن اختلف على شهر في إسناده.

ورواه أيضاً عامر الأحول أخرجه أبو عوانة (انظر: حديث رقم ١١٢٥٧).

وهشام بن عروة بن الزبير أحرجه أبو عوانة (انظر: حديث رقم ١١٢٥٨) كلاهما عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر.

ورواه عبد الحميد بن هرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر بنحوه، أخرجه: الإمام أحمد في المسند (١٥٤/٥)، وأبو عوانة - المصنف - كما في حديث رقم (١١٢٥٨)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (ص٤٩١ -

<sup>(</sup>۱) الهمداني الكوفي، من التابعين، يروي عن علي وعبد الله بن مسعود وحباب. ذكره البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه، وكذلك ابن أبي حاتم ذكره في الجرح وسكت عنه.

 $(1)^{(1)}$  عفان الصائغ، حدثنا عفان عفان الصائغ، حدثنا عفان عفان حدثنا همام (7)، حدثنا عامر (7) الأحول، عن شهر بن حوشب، عن معدي

رقم٣٤٣).

والحديث قد رواه المعرور بن سويد عن أبي ذر بنحوه، أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء - ٢٠٦٨/٤ - رقم٢٢)، وأحمد في المسند (٥/١٤٧) وغيرهم. وأحمد في المسند (٥/١٤٧) وغيرهم. وللحديث شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً (بمثله).

أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/١٢ - رقم ١٢٣٤)، وأبو نعيم في الحلية (٣٠١/٤)، قال الهيثمي في المجمع: «فيه إبراهيم بن إسحاق الضبي، وقيس بن الربيع، وكلاهما مختلف فيه، وبقية رجاله رجال الصحيح» أ. هـ (مجمع الزوائد /١٠).

وللحديث شاهد آخر من حديث أنس بن مالك: أخرجه الترمذي في جامعه (كتاب السدعوات - باب فضل التوبة والاستغفار - ٥١٢/٥، رقم ٣٥٤٠)، وقال: «[حسن] غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

وقوله: «حسن» مثبتة في تحفة الأشراف (١٠٢/١)، وحسنه أيضاً السخاوي، كما في الفتوحات الربانية (٢٨٣/٧)، ولكن في إسناده: كثير بن فائد، ذكره ابن حبان في الثقات (٢٥/٩)، وقال ابن حجر: «مقبول» (التقريب ص٤٦٠).

وللحديث شاهد ثالث من حديث أبي الدرداء: أخرجه الطبراني، كما في مجمع الزوائد (٢١٦/١)، وقال الهيثمي: «وفيه العلاء بن زيدل، وهو متروك» أ. هـ.

- (١) ابن مسلم الصفار.
- (٢) ابن يحيى العوذي.
- (٣) ابن عبد الواحد الأحول البصري.

كرب، عن أبي ذر، عن النبي رويه عن ربه عز وجل أنه قال: «يا ابن آدم! متى ما دعوتني ورجوتني فإني سأغفر لك على ما كان فيك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة، ولو عملت من الخطايا ما يبلغ عنان السماء لا تشرك(۱) بي شيئاً، ثم تستغفرني غفرت لك ولا أبالي)(١).

ر حدثنا معاویة بن صالح أبو عبید الله، حدثنا سریج/(۳) بن النعمان(٤)، حدثنا مهدي بن میمون، عن غیلان(۹)، وهشام(۲)، عن شهر بن حوشب، عن معدي کرب، عن أبي ذر، عن النبي ر ح

وحدثني محمد بن محمد $^{(V)}$ ، حدثنا منصور بـن أبي مـزاحم $^{(\Lambda)}$ ،

<sup>(</sup>١) في (ك): «ما لم تشرك».

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) (ك٥/٧١٢/أ).

<sup>(</sup>٤) الجوهري الؤلؤي.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير الأزدي.

<sup>(</sup>٦) ابن عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٧) ابن رجاء السندي.

<sup>(</sup>٨) أبو نصر البغدادي، واسم أبي مزاحم: بشير التركي (ت ٢٣٥ هـ).

قال ابن معين، وأبو حاتم: «صدوق»، ووثقه الدارقطني، وابن حجر.

انظر: تاریخ الدارمي عن ابن معین (ص۲۱۸، رقم ۸۱۷)، الجرح (۱۷۰/۸)،

حدثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم، أن أبا ذر حدثه، عن رسول الله على بنحو هذا الحديث (۱).

إلى هنا لم يخرجاه.

وأبو يوسف سيار النصيبي، وأبو يوسف الفارسي  $(7)/(b^{(7)})$ ، قال: حدثنا عمرو بن عاصم قال: حدثني همام (3)

وحدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود (٥)، حدثنا همام ح وحدثنا الصغاني، وأبو أمية، وأبو داود الحراني، قالوا: حدثنا أحمد بن إسحاق (١)، عن همام ح

وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وحمدان بن علي، قالا: حدثنا عبدالله بن رجاء (٧)، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء

هَذيب الكمال (۲۸/ ۲۲٥)، التقريب (ص ۷۶۷).

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) هو: يعقوب بن سفيان الفسوي.

<sup>(</sup>٣) ابن الوازع الكلابي القيسى، أبو عثمان البصري.

<sup>(</sup>٤) ابن يجيى، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) هو الطيالسي.

<sup>(</sup>٦) الحضرمي مولاهم، أبو إسحاق البصري.

<sup>(</sup>٧) هو الغداني.

الرحبي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله على فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: «قال الله تبارك وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسسي وحرمت على عبادي، ألا فلا تظالموا»

حديث أحمد بن إسحاق إلى هنا.

وحديث الباقين: «وكل بني آدم يخطئون بالليل والنهار، ثم يستغفروني فأغفر [هم] (١) ولا أبالي» انتهى حديث أبي داود إلى هنا.

وأما حديث عمرو بن عاصم، وعبد الله بن رجاء فزادا في الحديث: (روقال: يا ابن آدم كلكم كان ضالا إلا من هديته، وكلكم كان عارياً إلى من كسوته، وكلكم كان جائعاً إلا من أطعمته، وكلكم كان ظمآناً إلا من سقيته، فاستهدوني أهدكم، واستكسوني أكسكم، واستطعموني أطعمكم، واستسقوني أسقكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم/(ل٩٣/٩/ب) وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم اجتمعوا على قلب أتقاكم رجلا ما يزيدون في ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم اجتمعوا على قلب أتقاكم رجلا ما يزيدون لي ملكي شيئاً، ولو أن أولكم وتخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم اجتمعوا على قلب أتقام الخيط من البحر» (٢).

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم (۲) 1990/٤ - رقم٥٥ مكرر).

العقدي (۱) ، حدثنا داود بن قيس (۲) ، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله على قال: «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يسوم القيامة، وإياكم والشح (۳)/(٤) فإنه أهلك من كان قبلكم، هملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهم» (٥).

۱۲۲۱ وحدثنا أبو أمية، حدثنا موسى بن داود (٢)، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة (٧)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن

فوائد الاستخراج:

١/ تبيين المهمل في الإسناد - أبو أسماء - فبين أنه: الرحبي.

٢/ سـاق المصنف تمام رواية همام، واقتصر مسلم على بعض المتن، وأحال على
 رواية أبي إدريس الخولاني.

النهاية (٢/ ٤٤٨)، شرح صحيح مسلم (١٦/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>١) هو: عبد الملك بن عمرو.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: داود بن قيس.

<sup>(</sup>٣) الشح: أشد البخل، وهو أبلغ في المنع من البخل، وقيل: البخل مع الحرص، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) (ك٥/٢١٧/ب).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الظلم - ١٩٩٦/٤ - رقم٥٦).

<sup>(</sup>٦) الضبي، أبو عبد الله الطرسوسي الخلقاني.

<sup>(</sup>٧) ابن الماجشون، وهو موضع الالتقاء.

عمر قال: قال رسول الله على: ((الظلم ظلمات يوم القيامة))(١).

الليث (٣)، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه أخبره الليث (٣)، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أنه أخبره أن عبد الله (له ٤/٩ أ) بن عمر أخبره، أن رسول الله على قال: «المسلم أخو<sup>(٤)</sup> المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلمه (٥)، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة». (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الظلم - ١٩٩٦/٤ رقم ٥٧). وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المظالم - باب الظلم ظلمات يوم القيامة - ٨٦٤/٢ - رقم٥ ٢٣١) من طريق أحمد بن يونس عن عبد العزيز الماجشون به.

<sup>(</sup>٢) ابن محمد المصيصى.

<sup>(</sup>٣) ابن سعد، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ك)، وصحيح مسلم، وجاء في الأصل: «أخّ»، والصواب ما أثبته كما في الأصل وصحيح مسلم.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل وصحيح مسلم، وجاء في (ك): «ولا يشتمه». وقوله: «ولا يسلمه»: يقال: أسلم فلان فلاناً إذا ألقاه إلى الهلكة، ولم يحمه من عدوه. النهاية (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الظلم - ١٩٩٦/٤ - رقم ٥٨).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المظالم - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا

المجالا - حدثنا أبو أمية، حدثنا منصور بن سقير (۱)، حدثنا وهيب بن خالد (۲)، عن سهيل (۳)، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي الله عن وجل عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) (٤).

المحمد الدوري، حدثنا أمية بن محمد الدوري، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي الله عز وجل على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة».(١).

يسلمه - ٨٦٢/٢، رقم ٢٣١٠) من طريق يجيى بن بكير عن الليث عن عقيل به.

<sup>(</sup>۱) بضم أوله، وفتح القاف، وسكون المثناة تحت، تليها راء، ويقال: ابن صقير أيضاً، أبو النضر البغدادي.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: وهيب بن خالد.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي صالح، ذكوان السمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة – باب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا – ٢٠٠٢/٤، رقم ٧٢).

<sup>(</sup>٥) في (ك): «العباس».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب بشارة من ستر الله عيبه في الدنيا - ٢٠٠٢/٤، رقم ٧١).

فائدة الاستخراج: حاء عند مسلم «روح» مهملا، وجاء عند المصنف بيان ذلك: «روح ابن القاسم».

### باب: عقاب الظالم والشاتم المسلم

هـو غـريب لأبي أسامـة(٧)، ورواه أبـو معـاوية، عـن

<sup>(</sup>١) لعله الضيي، ذكره ابن حبان في الثقات (٩/٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو: حماد بن أسامة بن زيد القرشي، أبو أسامة الكوفي.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: بريد بن عبد الله بن أبي بردة.

<sup>(</sup>٤) في (ك): «إن الله يمهل للظالم».

<sup>(</sup>٥) سورة هود: (١٠٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تحريم الظلم - باب تحريم الظلم - باب تحريم الظلم - باب التفسير - سورة ١٩٩٧/٤ ، رقم ١٦) وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير - سورة هود: باب ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ زَبِّكَ إِذَا أَخَذُ الْقُرَىٰ وَفِي ظَلِمَةً ﴾ الآية - ١٧٢٦/٤، رقم 8 ٤٤٠٩ ) كلاهما من طريق أبي معاوية عن بريد به.

<sup>(</sup>۷) الغريب" أكثر ما يطلقه العلماء على الفرد النسبي، وهو التفرد بالنسبة إلى شخص معين. انظر: شرح علل الترمذي (٦٢٧/٢)، النكت (٧٠٥/٢)، نزهة النظر (ص ١٧-١٨). فالمراد إذا بقول المصنف هنا: إن محمد بن محرز تفرد بروايته عن أبي أسامة بهذا الطريق، وأكثر من أخرج هذا الحديث، يرويه من طريق أبي معاوية عن بريد،

بريـــد . مثله <sup>(۱)</sup>.

حدثنا محمد بن يحيى (٢)، حدثنا إبراهيم بن حمزة (٣) ح وحدثنا الصغاني، حدثنا ابن أبي مريم (٤) قالا: حدثنا عبد العزيـــز (٥) الدراوردي (٦)، عن العلاء (٧) عن أبيه، عن أبي هريرة أن رســول الله الله الله (لتؤدن الحقوق إلى أهلها، حتى يقاد للشاة (٨) الجلحاء (٩) من الشاة

كالبخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجة والنسائي في الكبرى، كلهم من طرق عن أبي معاوية. انظر تحفة الأشراف (٤٣٦/٦).

ولكن وقفت على متابعة لشيخ المصنف في الرواية عن أبي أسامة، وهو: إبراهيم بن سعيد الجوهري شيخ الإمام الترمذي، وقد أخرج حديثه عن أبي أسامة الترمذي في حامعه (كتاب التفسير – باب تفسير سورة هود – ٢٦٩/٥، رقم (٣١١٠مكرر)

- (١) هو: محمد بن خازم الضرير، ومن طريقه أخرج مسلم الحديث كما تقدم.
  - (٢) الذهلي.
- (٣) ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن الزبير الزبيري أبو إسحاق المدني.
  - (٤) هو سعيد بن الحكم الجمحي مولاهم.
  - (٥) ابن محمد بن عبيد الدراودي أبو محمد المدني.
- (٦) هذا لقبه، حيث إنه كان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل: أندرون، يعني ادخل، وهي كلمة فارسية. النهاية (٧٤/١)، السير (٣٦٦/٨)، قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل (٢١٦/١).
  - (٧) موضع الالتقاء، هو: العلاء بن عبد الرحمن.
  - (A) هكذا في نسخة (ك)، وصحيح مسلم، وجاء في الأصل: «الشاة».
    - (٩) التي لا قرن لها. انظر: النهاية (٢٨٤/١).

القرناء يوم القيامة<sub>))(١)</sub>.

وقال الصغاني: «فيقتص هذا من حسناته، وهذا من  $(7)^{(7)}$ .

العديز (٤)، بمثله (٥).

١١٢٦٨ حدثني أبي (٦)، حدثنا علي بن حجر، حدثنا

وإسماعيل بن جعفر وروايته عند مسلم برقم (٦٠) وغيرهم.

والمتفرد بهذه الزيادة إما الصغاني، وإما ابن أبي مريم، ولا شك أن المحفوظ في الحديث عدم ذكر هذه الزيادة، والله أعلم.

وجزم الذهبي في تاريخ الإسلام بأنه: إسحاق بن أبي عمران الإسفرائيني الفقيه الشافعي صاحب المزني، ولكنه تراجع عن هذا في السير، فقال في ترجمة إسحاق بن أبي عمران: «وتخيل إليّ أنه والد أبي عوانة، ولكن والد أبي عوانة اسمه: إسحاق بن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، ١٩٩٧/٤ ارقم ٦٠)،

<sup>(1) (</sup>とっ/ハイン).

<sup>(</sup>٣) إسناد المصنف لهذه الزيادة حسن، ولم أقف على تخريج هذه الزيادة التي ذكرها الصغاني في حديث أبي هريرة، وجمهور الرواة عن العلاء لم يذكروا هذه الزيادة، كشعبة عند أحمد (٢٣٥/٢)، وابن حبان في صحيحه (٣٦٣/١٦–٣٦٤، رقم ٧٣٦٣ الإحسان).

<sup>(</sup>٤) الداروردي.

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث السابق رقم (١١٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) هو: إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري، لم أقف له على ترجمة.

إسماعيل بن جعفر بإسناده قال: ((لتؤدن الحقوق...)) فذكر مثله (١١).

المحال المعاني، حدثنا عقبة بن مكرم (٢)، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان (٦) أبو بحر، حدثنا شعبة، عن العلاء (٤)، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال النبي الله الله الحماء (٩)، من الشاة القرناء (١).

إبراهيم بن يزيد الإسفرئيني، يروي عن إسحاق بن راهوية، وابن حجر، وأبي مروان العثماني، أكثر عنه ولده أبو عوانة في صحيحه» إه...

وكان سبب الاشتباه: هو المعاصرة، حيث إلهما في طبقة واحدة، كما نبه على ذلك الذهبي رحمه الله. انظر: تاريخ الإسلام (وفيات سنة ٢٨٤ هـ ص ١٢٠) السير (٢٥٨/١٣).

وعلي بن حجر هو: شيخ الإمام مسلم، وهو موضع الالتقاء.

(١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٦٦).

(٢) بضم الميم وسكون الكاف: ابن أفلح العمي أبو عبد الملك البصري. انظر: التقريب (ص٩٩٥).

(٣) ابن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، أبو بحر البكراوي البصري.

ضعفه الأئمة كابن المديني، وابن معين، وابن حجر وغيرهم.

وقال الإمام أحمد: «طرح الناس حديثه».

انظر: التاريخ الكبير (٣٣١/٥)، تاريخ الدوري عن ابن معين (٣٥٢/٢)، الجرح (٢٦٤٠)، مذيب الكمال (٢٧١/١٧)، التقريب ص(٣٤٦).

(٤) ابن عبد الرحمن، وهو موضع الالتقاء.

(٥) في (ك): «الجلحاء».

(٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٦٦).

عبد الله بن مسلمة/(ل٩٥/٩/أ)، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء (٢٠)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولا متاع، قال العلاء (٢٠)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ولا متاع، قال المفلس؟ )، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال رسول الله ولا الله وسيامه، رسول الله ولا وسيامه، وسيامه، وزكاته ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا وأكل مال هذا، وسيفك دم هذا، وضرب هذا، فيقعد فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فطرح في النان، (٣).

هذا لفظ أبي داود.

قال محمد بن يحيى: ((فيقضى)) قال(٤) مكان ((يعطى)).

العزيز بن محمد، عن العلاء (١)، بإسناده نحوه، وقال: ((فيقتص هذا من

<sup>(</sup>١) الذهلي.

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الرحمن، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، (١٩٩٧/٤، رقم ٥٩).

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، وهو الصواب، وجاء في (ك): «وقال أبو داود».

<sup>(</sup>٥) سعيد بن الحكم المصري.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الرحمن، وهو موضع الالتقاء.

حسناته، وهذا من سيئاته الهاله المالية المالية

۱۱۲۷۲ حدثني أبي، حدثنا علي بن حجر (٢) ح

وحدثنا الصغاني، حدثنا يحيى بن أيوب<sup>(٣)</sup>، [قالا]<sup>(٤)</sup>: حدثنا إسماعيل بن جعفر<sup>(٥)</sup>، عن العلاء بإسناده نحوه، إلا أنه قال: ((بصيام وصدقة<sup>(٢)</sup>)، وزكاة))<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) هو شيخ مسلم في هذا الحديث وهو موضع الالتقاء في الإسناد الأول.

<sup>(</sup>٣) المقابري، أبو زكريا البغدادي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء في الإسناد الثاني هو: إسماعيل بن جعفر.

<sup>(</sup>٦) في (ك): «وصلاة».

<sup>(</sup>٧) انظر تخريج الحديث رقم (١١٢٧٠).

<sup>(</sup>٨) أبو أحمد المرّوذي.

<sup>(</sup>٩) العقيلي، أبو عمر الصنعاني.

<sup>(</sup>١٠) ابن عبد الرحمن وهو: موضع الالتقاء.

أمتى من يأي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأي قد قذف هذا، وشتم عرض هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا، فيقعد فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى الذي/(١) عليه من الخطايا، أخذ من خطاياهم وطرح عليه، ثم طرح في النار)(1).

الترمذي، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا أنسس، عن

<sup>(</sup>۱) (ك٥/٨١٨/ب).

<sup>(</sup>٢) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) ابن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي، أبو يعقوب المدني القرشي الأموي.

قال أبو حاتم: «كان صدوقا، ولكنه ذهب بصره فربما لقن الحديث وكتبه صحيحهة» وقال: مرة: «مضطرب» وضعفه أبو داود والنسائي، وغيرهما وقال الدارقطي: «ضعيف، وقد روى عنه البحاري، ويوبخونه في هذا».

وتكلم في روايته عن مالك، فقال الساجي: «روى عن مالك أحاديث تفرد كما» وقال العقيلي: «جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها» وقال الذهبي: «وهو صدوق في الجملة صاحب حديث» وقال ابن حجر: «والمعتمد فيه ما قاله أبو حاتم» وقال في التقريب: «صدوق كف، فساء حفظه» وقال أبو زرعة ابن العراقي: «أما البخاري فلم يسمع منه من حفظه، وإنما سمع من كتابه».

انظر: الجرح (۲۳۳/۲)، سؤالات السهمي للدارقطني (ص ۱۷۲، رقم (۱۹۰)، الميزان (۱۹۸)، تهذيب التهذيب (۲٤٨/٤) وهدي الساري (ص٤٠٩)، التقريب ص(١٠٢)، البيان والتوضيح (ص ٤٠٨).

عنا عباس الدوري، حدثنا أمية بن بسطام (١) حدثنا أمية بن بسطام (١) حدثنا يزيد بن زريع (٥) عن روح بن القاسم (٦) عن العلاء (٧) عن أبيه، عن أبي هريرة قال النبي ﷺ: «هل تدرون من المفلس؟ » قال النبي ﷺ: «المفلس من أمتى المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال النبي ﷺ: «المفلس من أمتى

<sup>(</sup>١) ابن عبد الرحمن، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) في (ك): <sub>((</sub>يقضي<sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٧٠).

فائدة الاستخراج: حاء لفظ المصنف «المقلون» وعند مسلم «المفلس» و لم أقف على لفظ المقل عند من أخرج الحديث، ولعله خطأ بسبب ضعف إسحاق بن أبي فروة. -والله أعلم -

<sup>(</sup>٤) العيشي أبو بكر البصري ابن عم يزيد بن زريع.

<sup>(</sup>٥) العيشي أبو معاوية البصري.

<sup>(</sup>٦) التميمي العنبري أبو غياث البصري.

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الرحمن، وهو موضع الالتقاء.

من يأيي يوم القيامة بصيام وصلاة، وصدقة، ويأيي قد ظلم هذا، وأكل مال هذا، فيقعد يوم القيامة فيعطى هذا من حسناته...» وذكر الحديث عثله(۱).

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٧٠).

## باب: وجوب نصرة الأخ أخاه مظلوماً كان أو ظالما، ونصرته إذا كان ظالما أن يرده عن ظلمه.

حدثنا زهير (۱)، عن أبي الزبير، عن جابر قال: اقتتل (۲) غلامان: غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار (۲)، فنادى المهاجري أو المهاجرين: يا للمهاجرين! ونادى الأنصار: يا للأنصار! خرج للمهاجرين! ونادى الأنصاري أو الأنصار: يا للأنصار! خرج رسول الله فقال: «ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية» قالوا: يا رسول الله! لا إلا إن غلامين لهما [اقتتلا] (۵)، فكسع (۲) أحدهما الآخر، فقال: «لا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان مظلوما ظالما (له ۹۳/۹) فلينهه، فإنهه له ناه فاهمة فانه المهاجرة، وإن كان مظلوما

<sup>(</sup>١) ابن معاوية الجعفي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) أي: تضاربا، شرح صحيح مسلم (٢٠٧/١٦).

 <sup>(</sup>٣) الرجل المهاجري: هو جهجاه بن مسعود الغفاري، والرجل الأنصاري هو:
 سنان بن وبرة الجهني حليف الأنصار كما رواه ابن إسحاق.

انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٧٦٠/٢)، فتح الباري (١٧/٨)، تنبيه المعلم (ص٤٣٠)، رقم (١٠٥٦).

<sup>(</sup>٤) اللام الأولى في هذه الكلمة تسمى: لام الاستغاثة، والمعنى: ادعوا المهاجرين، وأستغيث بمم. شرح صحيح مسلم (٢٠٧/١٦).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٦) الكسع: ضرب الدبر باليد، أو الرجل، فتح الباري (١٧/٨)، لسان العرب (٣٠٩/٨).

فلينصره<sub>))</sub>(۱).

بن الله السختياني (۲)، حدثنا أجمد الله السختياني و عبد الله السختياني و عبد الله الله الله الله حدثنا زهير، بإسناده ( $^{(1)}$  مثله ( $^{(2)}$ ).

۱۲۷۸ حدثنا أبو المثنى العنبري<sup>(۱)</sup>، حدثنا مــسدد، حــدثنا سفيان<sup>(۷)</sup> سمع عمرو<sup>(۸)</sup> جابرا، يقول ح

وحدثنا أبو داود الحراني، حدثنا علي (٩)، حدثنا سفيان، قال: عمرو: سمعت جابرا يقول: كنا مع النبي في غزاة (١٠)، فكسع رجل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب نصر الأخ ظالما أومظلوما - (١) أحرجه مسلم في صحيحه (٦٢).

<sup>(</sup>٢) هو: إسحاق بن إبراهيم الجرجاني، السختياني.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله بن يونس، وهو شيخ مسلم –رحمه الله– في هذا الحديث وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٤) (ك٥/١٩/أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٧٦).

<sup>(</sup>٦) هو: معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري.

<sup>(</sup>٧) ابن عيينة، وهو موضع الالتقاء في كلا الإسنادين.

<sup>(</sup>۸) ابن دینار.

<sup>(</sup>٩) ابن المديني.

<sup>(</sup>١٠) هي غزوة بني المصطلق، كذا وقع عند أحمد في المسند (٣٩٢/٣) من طريق حسين بن محمد، والإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر كلاهما عن سفيان بن عيينة، قال: «يرون أن هذه الغزوة غزاة بني المصطلق، » وجاء ذلك أيضا عند أحمد في المسند (٣٩٢/٣) من طريق حسين بن محمد عن سفيان به.

117۷۹ حدثنا يوسف بن مسلم، حجاج بن محمد، عن ابن جمد، عن ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار (۲)، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: غزونا/(ل٩٧/٩/أ) مع النبي رقد ثاب معه من المهاجرين حتى

انظر: فتح الباري (١٧/٨٥)، مرويات غزوة بني المصطلق (ص١٧٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما ١٩٩٨/٤، رقم ٦٣).

وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب التفسير - باب قوله تعالى: ﴿ سَوَاهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ الْحَرْجَةِ الْمُعْرِتَ لَهُمْرِ... ﴾ الآية - ١٨٦١/٤، رقم ٤٦٢٣، ٤٦٢٣) من طريق على بن المدين عن سفيان به.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: عمرو بن دينار.

كبروا(۱)، فكان(۱) من المهاجرين رجل لعاب، فكسع أنصاريا، فغضب الأنصار غضبا شديدا، حتى تداعوا فقال الأنصاري: يا للأنصار: وقال المهاجري: يا للمهاجرين! فخرج رسول الله فقال: «ما بال دعوى الجاهلية» ثم قال: «ما شأهم» فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، فقال النبي هذ «دعوها فإنما خبيثة».

فقال عبد الله بن أبي بن سلول: لقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ألا أقتل يا نبي الله هذا الخبيث – لعبد الله – فقال النبي الله هذا الخبيث الناس أنه كان يقتل أصحابه)(٣).

م ۱۱۲۸ حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرحاني، حدثنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، أخبرنا<sup>(۱)</sup> معمر، عن أيوب<sup>(۱)</sup>، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: كسع رجع من المهاجرين رجلا من الأنصار، فأتى النبي شي فسأله (۱) القود، فقال النبي الله المناه الأنصار، فأتى النبي الله فسأله (۱)

<sup>(</sup>١) في (ك): «كثروا».

<sup>(</sup>٢) في (ك): «وكان».

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) ابن همام الصنعاني، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٥) في (ك): «حدثنا».

<sup>(</sup>٦) السختياني.

<sup>(</sup>٧) جاء في (ك): «فقال له القود».

فإهٔا/<sup>(۱)</sup>منتنة<sub>))</sub>(۲).

[قال] [(1)]: حدثني أحي ((1)) عن سليمان بن بلال، عن سعد بن سعيد بسن قيس ((1)) عن أبي الزبير ((1)) المكي، عن جابر بن عبد الله ((ل٩٧٩/ب)): أن غير أبناء المهاجرين، وغلاما من [أبناء] ((1)) الأنصار اقتتلا، فكسع غلاما من أبناء المهاجرين، فصاح: يا للأنصار، فاجتمع إليه منهم ناس، فخرج إليهم فصاح المهاجرين! فاجتمع إليه منهم ناس، فخرج إليهم النبي الله فقال: ((ما هذا الصوت، تنادون بالقتال كما ينادي أهل الجاهلية)، فقالوا لا كبير أو لا بأس غلامان من المهاجرين والأنصار اقتتلا، فكسع المهاجري الأنصاري، فقال (إلها لقبيحة، تعالوا يا معشر اقتتلا، فكسع المهاجري الأنصاري، فقال (إلها لقبيحة، تعالوا يا معشر اقتتلا، فكسع المهاجري الأنصاري، فقال (إلها لقبيحة، تعالوا يا معشر اقتتلا، فكسع المهاجري الأنصاري، فقال (إلها لقبيحة، تعالوا يا معشر اقتتلا، فكسع المهاجري الأنصاري، فقال (إلها لقبيحة، تعالوا يا معشر

<sup>(</sup>۱) (ك٥/١٩/ب).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما (۲) 1999/، رقم ۲۶).

<sup>(</sup>٣) هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٥) هو: أبو بكر عبد الحميد بن أبي أويس.

<sup>(</sup>٦) ابن عمرو الأنصاري المدني.

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ك).

الأنصار»-بكلام لين- فدنوا منه، ثم قال: «تعالوا يا معشر المهاجرين»-قييت (المهاجرين»-قييت الأنصار، ألم يواسوكم بأنفسهم، وقاسموكم وقاموا ما صنعت الأنصار، ألم يواسوكم بأنفسهم، وقال وأموالهم؟» قال: «أما إنكم ستبلون بهم، فانظروا كيف تصنعون» (المهادي).

<sup>(</sup>١) التهييت: الصوت بالناس ومناداقهم. لسان العرب (١٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث رقم (١١٢٧٦).

فائدة الاستخراج: أن رواية المصنف هنا جاءت مطولة، وجاءت عند مسلم مختصرة، وقد تفرد سعيد بن سعيد بهذا اللفظ، ولم أحد له متابعا على هذا السياق، وقد تقدم بيان حاله.

## باب: وجوب عون المؤمن، وتقويته، والتعفف والترحم عليه، والاغتمام لغمه

الأصبهاني، وأحمد بن يحيى، وأحمد بن عصام (۱) الأصبهاني، ومحمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق، قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري (۲)، عن بريد بن عبد الله ((۵۸/۹/۱) بن أبي بردة (۳) عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي على قال: «المؤمن للمؤمن كالبناء» (٤).

وقال أحمد بن عصام: «كالبنيان<sup>(٥)</sup> يشد بعضه بعيضا» زاد ابين الجنيد: «وشبك أصابعه».

<sup>(</sup>١) أبو يحيى الأنصاري مولاهم الأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: بريد بن عبد الله بن أبي بردة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم - ١٩٩/٤ (كتاب الصلاة - باب تشبيك ١٩٩/٤ (كتاب الصلاة - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره - ١٨٢/١، رقم ٤٦٧) من طريق خلاد بن يجيى عن سفيان عن أبي بردة به.

فوائد الاستخراج:

١/تسمية بريد في الإسناد.

٢/زيادة قوله: «وشبك بين أصابعه».

<sup>(</sup>٥) ورواية أحمد بن عصام هو الموافقة للفظ مسلم في صحيحه.

الم ۱۱۲۸۳ حدثنا عباس الدوري، حدثنا أبو يحيى الحماني (۱)، حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة (۲)، عن حده، عن أبي موسى، قال: [قال] (۳) رسول الله عليه: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» (٤).

السلمي، والصغاني، وعمار بن رجاء في الحرين، قالوا حدثنا أبو نعيم (٩)، حدثنا زكريا بن أبي زائدة (١٠)، قال:

<sup>(</sup>١) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: بريد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١١٨٢).

<sup>(</sup>٥) هو: الضحاك بن مخلد.

<sup>(</sup>٦) هو الثوري كما صرح بذلك ابن حجر في الفتح (٦٧٥/١)

<sup>(</sup>٧) هو: بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٨) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٨٢).

<sup>(</sup>٩) هو: الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>١٠) موضع الالتقاء هو: زكريا بن أبي زائدة.

سمعت عامرا<sup>(۱)</sup> یقول: سمعت/<sup>(۲)</sup> النعمان بن بنسیر یقول: قال رسول الله ﷺ: «مثل المؤمنین فی تراههم وتوادهم وتعاطفهم کمثل الجسد، إذا اشتکی عضو منه تداعی له سائر الجسد<sup>(۲)</sup> للحمی والسهر<sub>(۱)</sub>. /(ل۹۸/۹/ب)

حدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم، وعبيد الله بن موسى، عن زكريا(0) عن الشعبى بمثله(1).

النبي على يا المعاين، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وهير بن حرب، حدثنا جرير (٧)، عن مطرف، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي على يقول: ﴿إِنَّهُ كُمَّا يَنْبُعُي لَلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا فَيمَا بَيْنَهُم تَرَاحُهُمْ

<sup>(</sup>١) الشعبي.

<sup>(7) (</sup>とっ/・アア/1).

<sup>(</sup>٣) أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك ومنه قوله: تداعت الحيطان، إذا تساقطت أو قربت من التساقط. انظر: شرح صحيح مسلم (٢١١/١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة – باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم – 1998، رقم ٦٦). وأخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب – باب رحمة الناس والبهائم – ٢٢٣٨/٥، رقم ٥٦٦٥) من طريق أبي نعيم عن زكريا عن عامر به.

<sup>(</sup>٥) بن أبي زائدة، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٦) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) ابن عبد الحميد الضبي، وهو موضع الالتقاء.

بعضهم على بعض (۱) ويشح (۲) بعضهم على بعض؛ كمثل جسد إذا ((7)) اشتكى تداعى له جسده كله بالسهر حستى يسذهب ألم ذلك العضوى (۱).

عبد الله بن المبارك، حدثنا الصغاني، حدثنا علي بن إسحاق (٥)، حدثنا علي بن إسحاق (٢)، حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي (٢)، عن السعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أيها الناس تراحموا، فإني سمعت رسول الله على بإذني يقول: «المسلمون كالرجل الواحد، إذا اشتكى عضو من أعضائه تداعى سائر جسده» (٨).

<sup>(</sup>١) في (ك): ﴿بعضهم بعضا﴾.

<sup>(</sup>٢) هكذا جاءت في الأصل، وجاء في حاشية الأصل: «ونصح» ولم تتضح هذه اللفظة في نسخة (ك)، ولم أقف على لفظ هذه الرواية حتى أتمكن من الترجيح. – والله أعلم –

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وهو المناسب للسياق، وجاء في (ك): «من الجسد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم - (٤) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم - (١١٢٨٥)، وتقدم تخريج البخاري له انظر تخريج حديث رقم (١١٢٨٥). فائدة الاستخراج: ذكر المصنف متن رواية جرير، واقتصر مسلم على ذكر الإسناد، وأحال على رواية زكريا، عن الشعبي.

<sup>(</sup>٥) السلمي مولاهم أبو الحسن المروزي الداركاني.

<sup>(</sup>٦) التميمي الكوفي.

<sup>(</sup>٧) موضع الالتقاء هو: الشعبي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم - (٨) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم -

وأبو أمية، قالوا: حدثنا عباس بن محمد الدوري، والصغاني، وأبو أمية، قالوا: حدثنا جعفر بن عون (۱)، أخبرنا الأعمش (۲) قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله المؤمنين في توادهم وتراهمهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه شيء تداعى/(ل۹/۹۹/۱) سائر الجسد بالسهر والحمى),(۱).

• ١١٢٩ حدثنا القصار (١) الكوفي، حــدثنا وكيــع (٥)، عــن

فوائد الاستخراج: زيادة موقوفة على النعمان، وهي قوله: ﴿أَيُهَا النَّاسُ تُرَاحَمُوا...﴾.

وتقدم تخريج البخاري له. انظر: حديث رقم (١١٢٨٥).

فوائد الاستخراج:

١/تصريح الأعمش بالسماع من الشعبي.

٢/ذكر أداة التشبيه في رواية المصنف، «مثل» وليست هي عند مسلم.

- (٤) بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة، وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى قصارة الثياب وغيرها، وشيخ المصنف هو: إبراهيم بن عبد الله بن أبي الخيبري العبسي وقد تقدم، وهو آخر من روى عن وكيع بن الجراح (الأنساب ٢/٢٣١)، هذيب الكمال (٢٧/٣٠).
  - (٥) ابن الجراح، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>١) المخزومي.

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

الأعمش، قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله ﷺ: «إنما مثل المؤمنين كمثل رجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»(۱).

ا ۱۲۹۱ – حدثنا عيسى بن أحمد البلخي، حدثنا أبو أسامة (۲)، عن الأعمش (۳)، وغيره، عن عامر، عن النعمان بن بشير، قال سمعت رسول الله على يقول: «مثل المؤمنين في توادهم، وتعاطفهم، وتسراحهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائره بالحمى والسهر» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) حماد بن أسامة.

<sup>(</sup>٣) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٤) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) موضع الالتقاء في الرواية الأولى هو: وكيع.

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء في الرواية الثانية هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٧) أي: الأعمش.

<sup>(</sup>٨) (ك٥/٠٢٠/ب).

<sup>(</sup>٩) في (ك): «إذا».

اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله(1).

حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا الأعمش<sup>(۲)</sup>، عن خيثمــة قــال: سمعــت النعمان بن بشير يقول: سمعت النبي على يقول: «مثل المــؤمنين كرجــل واحد/(ل۹/۹۹/ب) إن اشتكى عيناه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله».

رواه حميد بن عبد الرحمن (<sup>1)</sup>، عن الأعمش، عن الشعبي وخيثمـــة جميعاً، كما رواه جعفر بن عون و (<sup>()</sup>وكيع.

عن الأعمش (۱)، حدثنا و كيع، عن الأعمش عن الأعمش (۱)، عن خيثمة، قال: سمعت النعمان بمثله (۷)  $[-]^{(\Lambda)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم كلتا الروايتين في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ٢٠٠٠/٤، رقم ٦٧)

<sup>(</sup>٢) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم - ٢٠٠٠/٤ رقم ٦٧مكرر) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن حميد به.

<sup>(</sup>٤) الرؤاسي. ومن طريقه أخرج مسلم الحديث، انظر: التخريج السابق.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل وهو الصواب، وجاء في (ك): «عن».

<sup>(</sup>٦) موضع الالتقاء هو: الأعمش.

<sup>(</sup>٧) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٩٢).

<sup>(</sup>٨) زيادة من (ك).

وحدثنا علي بن حرب أيضا، حدثنا وكيع<sup>(۱)</sup>، عن الأعمش، عن عامر [الشعبي]<sup>(۲)</sup> عن النعمان، وذكر الحديث<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن الجراح، وهو موضع الالتقاء.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث رقم (١١٢٩٢)



## فهرس الموضوعات



|       | المضع                                            |
|-------|--------------------------------------------------|
| 0     | مناقب أم سليم رضي الله عنها                      |
| 10    | مناقب بلال، وعمرو بن عبسة رضي الله عنهما         |
| 77    | من مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه          |
| ٤١    | مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه                    |
| ٤٧    | مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه                   |
| ٥٨    | من مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه   |
| ٦٣    | من مناقب أبي دحانة رضي الله عنه                  |
| 70    | ومن مناقب جليبيب رضي الله عنه                    |
| ٦٨    | ومن مناقب أبي ذر جندب بن السكن                   |
| ٨٥    | ومن مناقب حرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه   |
| 9 8   | ومن مناقب عبد الله بن عباس رضي الله عنه          |
| 90    | ومن مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه |
| 1.1   | ومن مناقب أنس بن مالك رضي الله عنه               |
| 11.   | ومن مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه          |
| 114   | ومن مناقب حسان بن ثابت رضي الله عنه              |
| ١٣٤   | ومن مناقب أبي هريرة                              |
| 1 2 7 | بيان نفي النفاق عن حاطب بن أبي بلتعة، وتصديق     |
|       | رسول الله ﷺ إياه، ومناقب أهل بدر، وأصحاب الشجرة  |

|           | غ فهرس الموضوعات                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------|
|           |                                                            |
| 107       | من مناقب أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، ومن             |
|           | هــاجر إلى أرض الحبـشة، وأبي عــامر الأشــعري والأشــعريين |
|           | رضي الله عنهم                                              |
| 177       | من مناقب سلمان الفارسي وصهيب وأبي سفيان بن                 |
|           | حرب 🚴                                                      |
| ١٧.       | ومن مناقب الأنصار وتفضيل بعض قبائلها على بعض 🐞             |
|           | أجمعين                                                     |
| 198       | من مناقب غفار وأسلم                                        |
| ۲.۳       | مناقب قریش، وجهینة، ومزینة، وأسلم                          |
| 717       | من مناقب طي، وعدي بن حاتم ﷺ                                |
| <b>71</b> | ومن مناقب دوس                                              |
| 177       | ومن مناقب بني تميم                                         |
| 777       | من مناقب الشديد على دينه في جاهليته إذا أسلم، ومناقب       |
|           | حيار أهل الجاهلية عند أهل دينه إذا أسلم، وفقهه في الدين،   |
|           | ومثالب ذي الوجهين                                          |
| 779       | مناقب نساء قريش، والعلة التي أثنى عليهن                    |
| 772       | مناقب أبي طلحة رها                                         |
| 777       | من مناقب أصحاب رسول الله ﷺ، وأن رسول الله ﷺ حالف           |

|      | للوضوع                                                     |
|------|------------------------------------------------------------|
|      | بينهم وهم: قريش والأنصار، وبيان إبطال الحلف في الإسلام     |
| 777  | من مناقب التابعين، وأتباع التابعين، وتبعة التابعين والقرن  |
|      | الذين بعدهم                                                |
| 707  | باب: بيان المدة التي لم يبق بعدها من كان على عهد النبي على |
|      | وحظر سب أصحاب النبي على والدليل على أن أصحابه              |
|      | الخيار الذين صحبوه في أول الإسلام                          |
| 177  | من مناقب أويس القربي رضي الله عنه                          |
| 777  | من مناقب أهل مصر ووجوب الخروج منها بعد قتال رجلين          |
|      | في موضع لبنة                                               |
| 779  | من مناقب أسماء بنت أبي بكر، وابنها عبد الله بن الزبير ،    |
|      | وبيان كذب المحتار ومثالب الحجاج                            |
| 777  | مناقب أهل عمان                                             |
| 775. | مناقب أبناء فارس                                           |
| 779  | باب: الدليل على أن من ينجب من الناس فينتفع به عزيز         |
|      | ومناقب الفقراء                                             |
| 71.5 | مبتدأ كتاب صلة الأرحام والترغيب فيها وفي التودد والتآلف،   |
|      | والتعاون، ونصرة الأخ أحاه، وزيارته، وعيادته بيان إثبات     |
|      | فرض صلة الأرحام                                            |



